

حِتَافِي وَمِهُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

تاليف وَجَمْعِ الصَّالِمِ الصَّلَامَة عَبَدِ الرَّحُمُن بِّن َجِ حَمَدَ بَرْعَتِ اللَّهَ بِّن عَلِي الْكَافِ الجُسُسِينِي الْعَلَويِّ الْمِحِ جَسَرانِي وَحِمَه اللهُ وَمَاكُ ( ١٣٢٠ - ١٣٤٠ - ١

كَالْمِلْكِ الْمُرْكِينَا

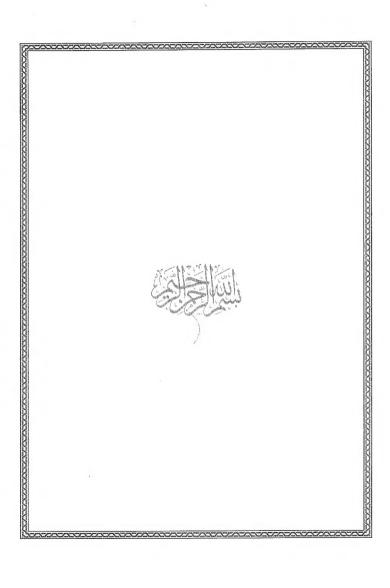

## بين مدير كيا لطبع بِنُ لِيهِ اللهِ الرَّمْ الرِّعَا الطّبِعِ

الحمد لله ولى الصالحين ، والصلاة والسلام علىٰ سيدنا محمد شفيع المذنبين ، وقائد الغر المحجلين إلىٰ جنات النعيم، وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعُكِد : فإن كتاب شيخنا الزاهد الورع الحبيب عبد الرحمان بن أحمد الكاف ؟ المسمى «سلم التيسير»، والموضوع في الصلاة والسلام على الحبيب البشير ، والسراج المنير . . قد عظم نفعه ، وتواترت بركاته ، وتوافرت لدى المحبين الصادقين

الرغبة في النهل من معينه الصافي.

﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

ولما كان الأمر كذلك . . بادرنا بإعادة طبعه ، مع وضع السور القرآنية الخاصة بيوم الجمعة قبل الصلوات المباركات ؛ للتسهيل على القارىء الكريم بتقريبها له بين يدي الكتاب .

ولزيادة النفع أضفنا آخر الكتاب كتاب « روض الألطاف » ليكون الكتاب مستوفياً للمقصود ، ومتمماً للمطلوب .

﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وصلى الله على سبيدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلم

سَالِم حَسَن الكَافِ

## زحبت المؤلِّف ك

هو الحبيب العارف بالله ، جميل الوصف والأوصاف ، خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأسلاف ، راجي عفو مولاه خفي الألطاف :

عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الله بن علي الكاف ، الحسيني الهجراني .

ولد رضي الله عنه سنة ( ١٣٢٠هـ) في آخر جمادى الأولىٰ في بندر التقل من أرض جاوة ، وماتت أمه وهو في السنتين من عمره ، فأخرجه والده معه إلىٰ بلده الهَجْرين، وهناك نشأ وتربي على الورع والتقوي.

ولما كان والده رحمه الله تعالى كثير السفر إلى جاوة. . اعتنت به جدته لأبيه الحبابة نور بنت عبد الرحمان الكاف ، الملقب بالمسمر ، ولاحظته ، وأرسلته للمعلم سويلم باسخره رحمه الله تعالى لقراءة القرآن .

ثم أرسلته سنة ( ١٣٣٠هـ) إلى تريم ؟ وهناك أكمل تعلم القرآن العظيم على الشيخ عبد الرحمان باحرمي رحمه الله تعالى .

ومن ثم التحق برباط تريم وارتبط بالإمام النسيم العاطري عبد الله بن عمر الشاطري رضى الله عنه .

ثم رجع إلى الهجرين ، وجدد عزمه مرة ثانية إلى تريم سنة ( ١٣٣٧هـ) ، ورجع إلى الرباط ، وأخذ عن رجال تريم وعلمائها ، وشرب من معين مائها .

وفي سنة ( ١٣٤٥هـ) سافر إلى الحرمين ، وأدى النسكين ، وزار سيد الكونين ، ثم استقر في مكة وأخذ عن علمائها .

وشيوخه كثيرون قرابة المئة ، وليس في هاذه الترجمة الوجيزة إحصاؤهم وذكرهم . نفعنا الله بهم .

ثم استقر في جدة ، ورفع ببركته كل شدة ، وانتفع به الخاص والعام ، وبيته مفتوح للنفع

والانتفاع ، وقراءة العلوم وشفاء القلوب الوجاع .

فهو المربي لهم برفق وحنان ، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ .

له الطلعة البهية والصفات المحمدية ، والتواضع له صفة ومزية ، وكرامته ظاهرة جلية ، لمن تأدب وصفًى النية .

إلىٰ أن نادىٰ منادي الرحيل، إلىٰ رحمة الله الجليل.. وافته المنية وقد بلغ من العمر المئة.

فانتقل إلى رحمة الملك المنان ، في السادس من شهر شعبان ، سنة ( ١٤٢٠هـ ) .

رحمه الله رحمة الأبرار ، ونفعنا به في الدارين ، وجمعنا وإياه في دار القرار بعد طول الأعمار في طاعة الملك الجبار ، في جوار سيد الأطهار ، المصطفى المختار ، وآله المصطفين الأخيار ، في لطف وعافية وسلامة من فتن هاذه الدار . آمين .

ودفن في مقبرة المعلاة ، عند أمه السيدة خديجة عليها السلام .

ومن الله السلام، وهو السلام، والحمد لله على الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه إلىٰ يوم القيام.

\* \* \*

## بِسُ إِللهِ ٱلرِّمْ إِزَّالرِّحِيهُ

ٱلْحَمْدُ للهِ دَائِمِ ٱلْفَضْلِ عَلَى ٱلْبَرِيَّةِ ، الْمُتَوَاصِلَةِ هِبَاتُهُ ٱلْعِظامُ ٱلْهَنِيَّةُ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ أَفْضَلِ خَلْقِهِ فِي ٱلْكَائِنَاتِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ أَفْضَلِ خَلْقِهِ فِي ٱلْكَائِنَاتِ الْعُلُويَّةِ وَٱلسُّفْلِيَّةِ ، سَيّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ اللهُ لَا عُلُويَةٍ وَٱلسُّفْلِيَّةِ ، سَيّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَٱلشَّنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَٱلشَّنَةِ وَأَتْبَاعِهِ عَلَىٰ ٱلللهُ عَلَىٰ ٱلللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَيَقُولُ ٱلْعَبْدُ ٱلْحَقِيرُ ، كَثِيرُ ٱلْخَطَإِ وَٱلتَّقْصِيرِ ، رَاجِي عَفْوِ مَوْلاًهُ ٱللَّطِيفِ ٱلْخَبِيرِ ، خَفِيِّ ٱلأَلْطَافِ سَرِيع ٱلدَّرَكِ وَٱلإِسْعَافِ عَبْدُ ٱلرَّحْمن

ٱبْنُ أَحْمَدَ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ٱلْكَافِ ٱلْهَجْرِانِيُّ كَثِيرُ الْكَسَلِ وَٱلتَّوَانِي رَأَيْتُ نَفْسي فِي ٱنْقطَاع وَإهْمَالِ وَتَأَخُّر عَنْ الِ ، وَضَيَاع ٱلْعُمُر في سَأَلْتُ ٱللهَ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِأَقْرَب ٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْكَريم ٱلْمُخْتَار عْظَم مِنْ حَرِّ ٱلنَّار صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مُ مَا تَعَاقَتَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ ٱلْمَأْنُوسَةِ ٱلْوَارِدَةِ عَنْ

ٱلْعَلَويَّةِ ، ٱلأَوْلِيَاءِ ٱلصُّوفِيَّةِ ؛ لأَنَّهَ مُكَلَّلَةُ بِدَعَوَاتِ سَنِيَّةِ وَأَنْوَارِ مُضيئَةٍ وَسَمَّيْتُ تِلْكَ ٱلْطَّائِفَةَ ٱلْمَجْمُوعَةَ بِـ( سُلَّمُ ٱلتَّيْ لْيُسْرَىٰ وَنَفَحَاتُ ٱلذِّكْرِ وَٱلذِّكْرَىٰ ٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيم عَلَى أَبِي ٱلزَّهْرَا سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَٱلأُخْرَىٰ . وَٱعْلَمْ وَفَّقَنِي ٱللهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ ، أَنَّنِي جَعَلْتُ مَا جَمَعْتُهُ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ سَبْعَةَ أَحْزَابٍ مُوزَّعَةً عَلَى أَيَّام الأُسْبُوعِ لِكُلِّ يَوْم حِزْبٌ مَعْلُومٌ ؛ ٱلْقِرَاءَةِ لِلْجَمِيعِ فِي ٱلأَسْبُوعِ مَرَّةً ، لِقِلَّةِ لْهُمَّةِ وَكَثْرَةِ ٱلْعَجْزِ وَيَتَيَسَّرُ لِأَهْلِ ٱلْهُمَم جَمِيع فِي كُلِّ يَوْم وَٱللهُ ٱلْمُوَفِّقُ .

وَقَدَّمْتُ فِي أَوَّلِ كُلِّ حِزْبِ آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَظِيم تَبَرُّكاً بِهِ وَتِلاَوَةً لَهُ .

وَأَكْثَرُهَا تُذَكِّرُنا بِمَقَامِ ٱلْحَبِيبِ وَعِظَمِ قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّهِ .

ٱللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ فَشَرَعْتُ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْسِرِكَ ؛ فَأَتْمِمْهُ لِي بِأَحْسَنِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَأَصْلَحِهَا وَأَجْمَلِهَا وَأَصْوَبِهَا عِنْدَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

% % %

السور القرآنية الوارد قراءتها يوم الجمعة

## سسورزه الكهفي

بِينَ لِيلُّهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرِّحِينِهِ

﴿ ٱلْحَمَٰدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۞ قَيَّمَا لِيُمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَنُسَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا حَسَنًا اللهُ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللهُ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱلْمَحْكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَايِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلاَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ

حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ٓءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا إِنَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِكَثُوَّا أَمَدًا ﴿ اللَّهُ نَّحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى شَ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهًا لَّقَدْ قُلْنَا ۚ إِذَا شَطَطًا ١ اللَّهِ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنٍّ فَكُنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ

فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرَكُمْ مِّرْفَقًا شَ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْةٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهُ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجَدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا شِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَنَالِكَ بَعَثُنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بُورِقِكُمْ هَالْمِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَا أَبَدُا شَ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ليَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١٠٠ شَيْقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونِ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمُا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُل رَّيِّنَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِنَّاءً ظَلِهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُمْ أَحَدًا شَ

وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رِّيَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَمَ أَن يَهُدِيَنِ رَبِّي لِأُقَرِّبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ١ وَلَيْتُواْ فِي كَهُفِهِمْ تُلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينِ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ١٠٠ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُولًا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ - وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِيهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا يُثْمِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا ﴿ وَأَتْلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَنتِهِ وَلَن يَحِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا شَ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَلِّمْ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطًا ١

وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَاءَ فَلْتُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُومَّ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا شَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا شَ أُولَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْبِهُمُ ٱلْأَنْهَٰرُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِحِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِي نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا آلَ ﴿ وَأَضْرِبُ لَمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلِّنَا ٱلْجَنَّائِينِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا آلَ وَكَاكَ لَهُ ثُمُّنُّ

فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ إِنَّا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا ١ اللهِ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلاِهِ أَبِدًا شَكُومَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا شَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِثُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّٰٰ كَ رَجُلًا ۞ لَّٰكِكَنَّاْ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكَرِنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدُا شَى فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّيٰكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ اللهِ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُمَ طَلَبُ اللَّهُ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ

أَنْفَقَ فِنهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَايَنَنِي لَمُ أُشِّرلِكِ بِرَبِّ أَحَدًا ١ ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ١ ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ بِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُو خَنْ ثُوانًا وَخَيْرٌ عُقْبًا أَنَّ وَأَضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآةٍ أَنْزَلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ١ ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَلْقِينَ ۗ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَنَوْمَ نُسُيّرُ ٱلِّجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ١١﴾ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بِبَل زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ١ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ۚ أَفَنَ تَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١ أَن وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواُ شُركاً وَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا آ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُّ وَكَانَ

ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ١١ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوّا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنتِي وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوا اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ جَايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَى مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا آلَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَّهُم مُّوعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيلًا شَ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا

لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا شَيَّ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـٰلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ١ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوٰتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ١ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغَ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞ فَوَجَدًا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَلْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١١٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يُحِطُّ بِهِ عَبْرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَوْ يَحِطُ بِهِ عَبْرًا

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن شَيْءٍ حَتَّى فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا شَ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِتْتَ شَيْئًا إِمْرًا شَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا شَ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠٠ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيَّا أَكْكُرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَأَقُلُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ الْ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنَّي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ١٧٠ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن

يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا شَكَّ قَالَ هَنَدًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننَا وَكُفُرًا شَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وأَقْرَبَ رُحْمًا شَ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْلُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ

سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ آَهُ ۚ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ١ إِنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ نُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ - فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُكُرًا شَ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ِ جَزَاءً ٱلْحُسِّنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسَرًّا ﴿ أَنَّ أَنْبُعَ سَبَبًا اللَّهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ أَنَّ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا شَ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا شَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ مَلَنَا وَمَنْكُمْ سَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا فَي عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْخَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَيْ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاثُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴿ أَنَّ فَمَا ٱسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱستَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا إِنَّ قَالَ هَنذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فِحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا (وَآ) وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَيِدِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ١١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَّ أَوْلِيَآءً ۚ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هَٰلُ نُنَبِّئُكُمُ

بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَنَالًا ١٠ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَنَّهُمْ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَجَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ نَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَزْنَا ﴿ فَالِّكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوا شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠ خَلِدِينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ اللَّهِ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِتْنَا بِمِثْلِهِ ـ مَدَدًا شَ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِّشُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَاحِلَّآ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُركُ بعبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا شَ

#### سورة التجازة

بِئْ لِيَّهِ ٱلتَّمَيْزَٱلرِّحِيْمِ

﴿ الْمَرْ آَنُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ من رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قُوْمًا مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونِ اللهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ١ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَنْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ شَ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُم وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّا

جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهينِ ١٩ ثُمَّ سَوَّدهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَىٰ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونِ ۞ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌم بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَيفِرُونَ ١ اللَّهِ ﴿ قُلْ يَنُوفَنَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي أُوكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّناً بُصَرِيًا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَأَ نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِكْنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّهُ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ ۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّد

اللهِ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزْمِز ﴿ لِنُنذِر قَوْمًا مَّآ أُنذِر ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ﴿ لَٰ اللَّهُ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوْ تُنذِرْهُمْ اللهِ إِنَّمَا نُنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَكُثِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ

مُّهُ تَدُونَ شَّ وَمَا لِى لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ عَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهِكَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِّن عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ شَى إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ شَيْ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ آلَ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَكْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنْ بَعْدِهِۦ مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلينَ شَي إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِمِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ شَ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ أَنَى أَلَمْ بَرُولَ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ

لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ شَ وَءَايَةٌ لَمُّنَّ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَنْتَةُ ٱحْدَنْهَ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١ جَنَّنتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَلِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ ١ اللَّهُ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِمُّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ آلَ شُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوكَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَالِكَ تَقْدِيثُ ٱلْعَزِينِ ٱلْعَلِيمِ آ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ آ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ۚ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ آلَ وَءَايَةٌ لَمَمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ في

ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْله ما يَرُكُبُونَ إِنَّ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۚ شَيْ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَكًا إِلَىٰ حِينِ شَيْ وَإِذَا قِيلَ هَٰثُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ ٱيَّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهُم إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ آ اللَّهُ وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ لَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْظُمِهُ مَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنَّ أَنتُمْ لِلَّا فِ ضَلَالِ ثَمْبِينِ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِدِقِينَ ١١٠ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلْحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَكُلْ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١ أَوْلُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۗ ۞ قَالُواْ

يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَامُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ شَي إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ شَ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ ٱلْمُؤْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُرْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ آقَ لَكُمْ فِهَا فَكِكَهَةٌ وَلَكُم مَّا يَدَّعُونَ آقَ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَبِّ رَّحِيمٍ ١ وَأَمْتَنُوا ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (أَنَّ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَلْبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطُانُّ إِنَّامُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَن ٱعْبُدُونِ هَنذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ اللَّي وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمُ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي

كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ آصَلُوهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ ٱلْيَوْمَ نَغْيَتُ مُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يرْجِعُونِ اللهُ وَمَن تُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ١ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ١ إِلَّا ذِرْمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ إِنَ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ شَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

وَمُشَارِبُ أَفَلاَ يَشَكُرُونَ آنَ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونِ فَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ إِنَّ فَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنسَىَ خَلْقَلَمُ قَالَ مَن يُحْى ٱلْعِظْهُ وَهِيَ رَمِيكُ إِنَّ قُلْ يُعْمِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُم ﴿ أَنَّ الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَآ أَمْرُهُ. إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَ

فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آلِ اللهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آلِ اللهِ .

\* \* \*

#### مسورة الواقعت

﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوقَعَنَهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ شَى إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ١ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ١ أَنَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ١ أَنْ وَكُنتُمْ أَزُوزَجًا ثَلَنتُهُ ۗ إِلَى فَأَصْحَنْ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَنْ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْحَنْ ٱلْمُشَعَّمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشَّعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ شَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ شَ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلأُوَّلِينَ شَ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ شَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ١١ۗ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ١١٠ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَاثُ تُّعَلَّدُونَ اللّٰ إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقِ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ اللَّهَ لَآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ أَنَّ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَحْهِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ شَيَّ وَحُورٌ عِينٌ شَيَّ كَأَمْثَلِ ٱللَّؤُلُو

ٱلْمَكْنُونِ آلَ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ آلَ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهُ وَأَصْحَلَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصَّحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَا مَّا أَصَّحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَالْمِ مَّنضُودِ ﴿ وَلِي مَندُودِ ﴿ مَاءَ مَسَكُوبِ ﴿ مَا مَا مَسَكُوبِ ﴿ مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَكِكِهَةِ كَثِيرَةِ شَى لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمَّنُوعَةٍ شَى وَفُرْشِ مَّرُفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا ۚ أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ ﴿ فَكَالَنهُنَّ أَبَّكَارًا ﴿ أَيُّ عُرُبًا أَتَرَابًا شَ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ شَ ثُلَّةٌ مِّن ٱلْأَوَّلِينَ النُّ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ۞ فِي سَمُومِ وَحَمِيدٍ ۞ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ إِنَّ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ إِنَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا

لَمَبْعُوثُونَ ١١﴾ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١١﴾ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينُ ﴿ لَيُمْجَمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ شَيَّ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومِ ﴿ فَالِمُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴿ هَا اَنْزَلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ اللَّي فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ اللَّي أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ١١٠ مَأْتُدُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمَّ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ١١٠ فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴿ إِنَّ عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِء كُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَغُرُثُونَ إِنَّ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ أَنَّ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١ إِنَّا

لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّ كِلِّ نَحْنُ مُعْرُومُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّ عَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ عَأَنتُمْ أَنشُرْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمَرُ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ شَيْ نَعَنُ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةً وَمُتَنَعًا لِّلْمُقُويِنَ أَنَّ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ الْ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ١١٠ فِي كِنكِ مَّكْنُونِ ۞ لَّا يَمَشُـهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ ا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَذِّبُونَ ١ ٱلْحُلْقُومَ اللَّهُ وَأَنتُمْ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ اللَّهَ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنكُمُ وَلَكِكُن لَا نُبُصِرُونَ فِي فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فِي فَامَا إِن كُنتُمْ غَيْر مَدِينِينَ فِي فَامَا إِن كُنتُمْ صَدِينِينَ فِي فَامَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فِي فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمِ فَي وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فِي فَامَا إِن كَانَ مِنَ الْمُحَدِ إِن كَانَ مِن الْمُحَدِ اللهِ مَن اللهُ لَكَ مِن الصَّالِينَ فِي اللهُ اللهُ وَحَدَيثُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَيثُ اللهُ اللهُ وَحَقُ اللهُ اللهُ وَحَقُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَحَقُ اللهُ وَحَقُ اللهُ وَمَا اللهُ وَحَقُ اللهُ وَحَقُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَحَقُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِي وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُولِولُ

### مسورة الملكث

بِسُ أَللَّهِ ٱلرَّمْ زِالرِّحِينَ مِ

﴿ تَبَكَرَكَ ٱلَّذِى بَيدِهِ ٱلْمُثْلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًّ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْغَفُورُ ١ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِ خَلْقِ ٱلرَّحْكِنِ مِن تَفَنُوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ اللَّهُ أُمُّ النَّجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِّ وَأَعَتَدُنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفُرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ شَ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ١٠٠ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ

نَذِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَلُواْ بِكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِينٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَّحَكِ ٱلسَّعِيرِ أَنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن يِّرْقِهِمْ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ إِنَّ ءَأُمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ شَيَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ شَ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ شَيَّ أُولَمُ

يَرُوۡاْ إِلَى ٱلطَّلَيۡرِ فَوْقَهُمُّ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ شَ أَمَّنْ هَٰنَا ٱلَّذِي هُوَ جُنْدُ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلزَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمَّنَّ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَكُمْ بَل لَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورٍ شَّ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَ أَهْدَى ٓ أُمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ قُلُ هُو ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿ أَنُّ قُلُ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلَاا ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ شَيَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ

أَهْلَكُنِى اللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا عَدَابٍ أَلِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا عَدَابٍ أَلِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَمَن عَذَابٍ أَلِيهِ فَلُ أَرَءَيْهُمْ إِنْ أَصْبَحَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ شَبِينِ فَيْ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوكُمْ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ فَيْ اللهِ عَدَالُهُ مَا عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

الأحزاب المقصُودة المقسمة على أيام الأسبوع قراءتها

# ٱلْحِزْبُ ٱلْأَوَّلُ: يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ أَلْجُمُعَةِ أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* الرَّمْنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* الرَّمْنِ الرَّحِيمِ \* اللَّهِنِ \* إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ السِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ \* اللهِ السِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ \* اللهِ مَا اللهِ اللهُ الل

## بِسُ إِللهِ ٱلرَّمَٰزِ ٱلرَّحِيَٰمِ

﴿ طَهِ ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِكُورَةً لِلَّمْ وَالسَّمَوَتِ لِمَن يَغْشَى ﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَوْتِكُمْ كَفُلِيَّ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَعْفِلْ كَاللَّهُ مُؤرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ كَفُلِيَّ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَعْفِلْ لَكُمْ فُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِتَكَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكَيْرِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِتَكَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْصَحَتِبِ ٱللّه يَقْتِيهِ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضِلِ ٱللّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضُلَ بِيدِ ٱللّهِ يُوْتِيهِ مَن فَضِلِ ٱللّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضُلَ بِيدِ ٱللّهِ يُوْتِيهِ مَن فَضِلِ ٱللّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضُلَ بِيدِ ٱللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ \* .

أَسْمُهُ وَأَحْدُهُ .

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيثُ عَلَيْكُمْ عَزِيثُ عَلَيْكُمْ عَزِيثُ عَلَيْكُم عَزِيثُ عَلَيْكُم عَزِيثُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَزِيثُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ وَفُلُ اللّهُ لِللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ .

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ ٱلفُّهِمُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُوزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلفُيهِمْ مَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلفَي ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ .

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ اللَّهُ وَرِضُونَا أَ بَيْنَهُمُّ تَرَدَهُمْ رُكَعًا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا اللَّهُ مُوذَ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ ٱثْرَ ٱلسُّجُوذَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَيتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ . ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ اَيْتِ بَيِّنَتِ لِيُّخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ، وَأَمِدَّنَا بِٱلأَسْرَارِ ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ . لبَّيْكَ ٱللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ ، صَلَوَاتُ ٱللهِ ٱلْبُرِّ ٱلرَّحِيم ، وَمَلاَئِكَتِهِ ٱلْمُقَرَّبِينَ ، وَٱلنَّبِيِّنَ وَٱلْمُ رُسَلِي نَ ، وَٱلشُّهَ دَاءِ وَٱلصِّدِيقِي نَ وَٱلمُّ رَسَلِي نَ ، وَمَا يُسَبِّحُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، الْعَالَمِينَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، وَالْعَالَمِينَ ، وَسَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ خَاتَمِ ٱلنَّبِيِّينَ ، وَسَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱلشَّاهِدِ ٱلْمُتَقِينَ ، وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱلشَّاهِدِ ٱلْمُنْيِرِ ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ ، ٱلسِّرَاجِ ٱلْمُنْيِرِ ، وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ .

ٱللَّهُمَّ، دَاحِي ٱلْمَدْحُوَّاتِ، وَبارِيءَ الْمَسْمُوكَاتِ ؛ ٱجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، ٱلْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ ، وَٱلْخَاتِمِ لِمَا وَرَسُولِكَ ، وَٱلْمُعْلِنِ ٱلْحَقَّ بِٱلْحَقِّ ، وَٱلدَّامِع سَبَقَ ، وَٱلمُعْلِنِ ٱلْحَقَّ بِٱلْحَقِّ ، وَٱلدَّامِع

ٱلأَبَاطِيلِ ، كَمَا حُمِّلَ فَأَضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ ، وَاعِياً حَافِظاً لِعَهْدِكَ ، مَاضِياً عَلَىٰ نَفَاذ ُمْرِكَ ، حَتَّىٰ أَوْرَىٰ قَبَساً لِقَابِس ، آلاَءُ ٱللهِ لُ بِأُهْلِهِ أَسْبَابَهُ ، بِهِ هُدِيَتِ ٱلْقُلُوبُ بَعْدَ ٱلْفِتَن وَٱلْإِثْم ، وَأَبْهَجَ مُوضحَاتِ لاَم ، وَنَـائِـرَاتِ ٱلأَحْكَـام ، وَمُنِيـرَاتِ سْلاَم ؛ فَهُوَ أَمِينُكَ ٱلْمَأْمُونُ ، وَخَازِنُ ٱلْمَخْزُونِ ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ ٱلدِّين ، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً ، وَرَسُولُكَ بِٱلْحَقِّ رَحْمَةً . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْسَحْ لَـهُ فِي عَـدْنِكَ ، وَٱجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ ٱلْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، مُهَنِّئَاتٍ لَهُ غَيْرَ مُكَدِّرَاتٍ ، مِنْ فَوْرِ ثَوَابِكَ ٱلْمَحْلُولِ ، وَجَزِيلِ عَطَائِكَ ٱلْمَعْلُولِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَعْلِ بِنَاءَهُ عَلَىٰ بِنَاءِ ٱلنَّاسِ ، وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ ، وَأَنْزِلْهُ ٱلْمَقْعَدَ ٱلْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ، وَأَنْزِلْهُ ٱلْمَقْعَدَ ٱلْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ، وَأَجْزِلْ مِنَ ٱبْتِغَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ وَأَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ ، وَأَجْزِلْ مِنَ ٱبْتِغَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ ، وَمَرْضِيَّ ٱلْمَقَالَةِ ، ذَا مَنْطِقِ عَدْلٍ ، وَخُطَّةِ فَصْلٍ ، وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ .

يَا مَلِيكُ يَا قَدِيرُ ، يَا مَنْ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ وَزِيرَ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ، وَٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ، آمِينَ .

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \*

وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَــزِيْرُ ٱلْحَكِيــثُرُ ﴿ .

جَزَى ٱللهُ عَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّداً مَا هُوَ أَهْلُهُ . (ثلاثاً).

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ صَلاَةً كَامِلَةً ، وَسَلِّمْ سَلاَماً تَامَّا كَمَا هُوَ فِي عِلْمِكَ سَلاَماً تَامَّا كَمَا هُوَ فِي عِلْمِكَ سَلاَماً تَامَّا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ عِلْمِكَ سَلاَماً تَامَّا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَدَدَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ صَلاَتِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ صَلاَتِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ صَلاَةٍ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ ضَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَتِكَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَتِكَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَعِدَدَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ سَلاَمِكَ مَنْ صَلَّىٰ مَلَيْهِ مِنْ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ مَنْ صَلَّةً مِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ مِنْ ضَلْ سَلاَمِكَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلُ سَلاَمِكَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلُ سَلَامَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَلْعَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَمِثْلَ سَلَامَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْدَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَل

عَلَيْهِ ، وَمِثْلَ سَلاَم مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، فِي ٱلأَوَّلِ وَٱلآخِر وَٱلظَّاهِر وَٱلْبَاطِن وَٱلسِّرِّ وَٱلْعَلاَنِيَةِ ، مِلْءَ ٱلْمِيزَانِ ، وَمُنْتَهَى ٱلْعِلْم ، وَمَبْلَغَ ٱلرِّضَا ، وَعَدَدَ ٱلنِّعَم ، وَعَدَدَ خَلْقِكَ ، وَرضَا نَفْسكَ ، وَزِنَـةَ عَـرْشـكَ ، وَمِـدَادَ كَلْمَاتِكَ ، وَكُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ ، وَعَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنُ فِي عِلْمِكَ ، وَزِنَةَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَمِلْءَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذٰلِكَ أَلْفَ مَرَّةِ ، وَزِنَةَ كُلِّ ذَرَّة مِنْ ذٰلِكَ أَلْفَ مَرَّة ، وَمَلْءَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذٰلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَخَطْرَةٍ ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَحَدٌ مِنْ اوَاتِ وَأَهْـل ٱلأَرْضِ ، ، صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رضيً يَرْضِهِ لِهِمَا عَنَّا ، وَعَنْ وَالدَّيْنَا ، وَأُوْلاَدِنَا وَمَشَايِخِنَا وَأَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، وَعَنْ أَهْلِ ٱلْحُقُوقِ عَلَيْنَا ، وَأَجْر يَا رَبِّ لُطْفَكَ ٱلْخَفِيَّ فِي أُمُورِنَا وَأُمُورِ ٱلْمُسْلِمِينَ.

> سبحان بكئ سبّ لعزّة عمّا بصفون وسلام على المرسلين والحميثُك رسبّ لعالمين

أَرْحَمْنِي بِتَرْكِ ٱلْمَعَاصِي أَبَداً مَا ، وَٱرْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِ رْزُقْنِي حُسْنَ ٱلنَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّد زَيْرٍ. جُود، وَعَلَىٰ آله وَصَه وَصَلِّ وَسَلِّمْ بِأَسْمَائِكَ ٱلْحُسْنَةِ! عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ . وَسَلِّمْ بِٱسْمِكَ ٱلأَعْظَمِ ، وَرضْوَانِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ بِكُلِّ ٱسْمِ هُوَ لَكَ ، مَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَو أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أُو ٱسْتَأْثَرُتَ بِهِ عِلْمِ ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ ، عَلَىٰ رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ٱلأَرْوَاحِ ، وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي ٱلأَجْسَادِ ، ٱلْقُبُور ، بكُلِّ صَلاَةٍ وَبكُلِّ صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ بِهِمَا عَلَيْهِ ، وَبِكُلِّ صَلاَةً وَبِكُلِّ سَلاَم صَلَّىٰ وَسَلَّمَ بِهِمَا عَلَيْهِ أَحَدُّ خَلْقِكَ فِي ٱلأَوَّلِ وَٱلآخِر وَٱلظَّاهِر وَٱلْبَاطِن وَٱلسِّرِّ وٱلْعَلاَنيَةِ ، ملْءَ ٱلْميزَانِ ، وَمُ م ، وَمَبْلَغَ ٱلرِّضَا ، وَعَدَدَ ٱلنِّعَم ، وَعَدَدَ نَفْسك ، وَزِنَة عَرْشك ، لدَادَ كَلْمَاتِكَ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ وَعَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَزِنَةَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَمِلْءَ مَا كَانَ وَمَا يَكُو نُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّة مِنْ ذَلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَزِنَةَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَمِلْءَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ . وَآتِهِ ٱلْوَسيلَةَ وَٱلْفَضيلَةَ وَٱلشَّرَفَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلْعَالِيَةَ ٱلرَّفِيعَةَ ، وَٱبْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ، وَأَنْزِلْهُ ٱلْمَقْعَدَ ٱلْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَٱجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ فِي ٱلدِّين وَٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَة ، آمِينَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ . بحاربه مكريه ستالعزة عايصفون وسلام على المرسلين والحملتب درت لعالمين

صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى ٱلذَّاتِ ٱلْمُحَمَّدِيَّةِ ٱلأَحَدِيَّةِ ، شَمْس سَمَاءِ ٱلأَسْرَار ، هَـر ٱلأَنْوَار ، وَمَـرْكَـز مَـدَار ٱلْجَـلاَلِ ، وَقُطْبِ فَلَكِ ٱلْجَمَالِ .

مَّ ؛ بسِرِّهِ لَدَيْكَ ، وَبسَيْره ، وَأَقِلْ عَثْرَتِي ، وأَذْهِبْ حَزَنَ قَلْ ، وَكُنْ لِي ، وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنِّي ، وَٱرْزُقْنِي ٱلْغِنَىٰ عَنِّي ، وَلاَ تَجْعَلْنِي مَفْتُوناً مَحْجُوباً بِحِسِّى ، وَٱكْشِفْ لِي عَنْ

سِرٍّ مَكْتُوم ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، بَحْ أَنْوَارِكَ ، وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ

مَمْلَكَتِكَ ، وَإِمَام حَضْرَتِكَ ، وَطِرَازِ ٱلْمُتَلَذَذ بِتَوْحِ ٱلسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ ، عَيْن ٱلْمُقَدَّم مِنْ نُور ضيَائِكَ ، كَ ، وَتَبْقَىٰ بِبَقَائِكَ ، صَلاَةً تُرُّ ضيكَ وَتُرُّضيهِ وَتَرُّ ضَ وعَنْ وَالِدِينَا وَأَوْلاَدِنَا ، وَمَشَايِخِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، آمِينَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ . ٱللَّهُمَّ ؛ يَا مَنْ إِذَا تَضَايَقَتِ ٱلأُمُورُ. . يَفْتَحُ لَهَا لا تَذْهَبُ إِلَيْهِ ٱلأَوْهَامُ ، ضَاقَتْ أُمُورى فَٱفْتَحْ لِي بَاباً لاَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَهْمِي ، إِنَّكَ أَنْتَ

ٱلْفَتَّاحُ لِلْخَيْرَاتِ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ بِعَدَدِ نِعَمِ ٱللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَأَفْضَالِهِ ( ثلاث مرات ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، طِبِّ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا ، وَعَافِيَةِ ٱلأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَكْبُهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نُورِكَ ٱلأَسْبَقِ ، وَصِرَاطِكَ ٱلْمُحَقَّقِ ، مَنْ أَبْرَزْتَهُ رَحْمَةً شَامِلَةً لِوُجُودِكَ ، وَٱصْطَفَيْتَهُ لِوُجُودِكَ ، وَٱصْطَفَيْتَهُ

لِنُبُوَّتِكَ وَرسَالَتِكَ بَشيراً وَنَذيراً ، وَدَاعِياً إلَيْكَ ذْنِكَ ، وَسرَاجاً مُنِيراً ، نُقْطَةٍ مَرْكَز بَاءِ ٱلدَّائِرَةِ ٱلأَوَّلِيَّةِ ، وَسِرِّ أَسْرَارِ ٱلأَلِفِ ٱلْقُطْبِيَّةِ ، ٱلَّذِي فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ ٱلْمَوْجُودَاتِ ، وَخَصَّصْتَهُ شْرَفِ ٱلْمَقَامَاتِ لِمَوَاهِبِ ٱلامْتِنَانِ وَٱلْمَقَامِ مَحْمُودِ ، وَأَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ فِي كَلاَمِكَ مَحْمُودِ ، وَأَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ فِي كَلاَمِكَ مَشْهُودِ ، فَهُوَ سِرُّكَ ٱلْقَدِيمُ ٱلسَّارِي ، وَمَاءُ جَوْهَرِ ٱلْجَوْهَرِيَّةِ ٱلْجَارِي ، ٱلَّذِي أَحْيَيْتَ بِهِ ٱلْمَوْجُودَاتِ مِنْ مَعْدِنِ وَحَيَوَانَاتِ وَنَبَاتِ ، فَهُوَ قَلْبُ ٱلْقُلُوبِ ، وَرُوحُ ٱلأَرْوَاحِ ، وَعَلَمُ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلطَّيِّبَاتِ ، ٱلْقَلَمُ ٱلأَعْلَىٰ ، وَٱلْعَرْشُ ٱلْمُحِيطُ ، وَرُوحُ جَسَدِ ٱلْكُوْنَيْنِ ، وَبَوْزَخُ وَثَانِيَ ٱثْنَيْن ، وَفَخْرُ ٱلدَّارَيْنِ ، سِم سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ ٱللهِ ، عَبْدِكَ كَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ لَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيماً بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين . بْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّة عَمَّا يَصفُونَ ، وَسَا عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيرِ ٱللَّهُمَّ ؛ أَخْرِجْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ ٱلدُّنْيَا ، وَكُلَّ مَحَلِّ لِلْخَلْق ، يَمِيلُ بِي إِلَىٰ مَعْصِيَتِكَ ، أَ حُولٌ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ ٱلْخَاصَّةِ ، وَمَـ الصَةِ ، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ( ثلاثاً ) . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ بَابِ ٱلْحَضْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِن وَمَنْبَعِ ٱلْعُلُومِ وَٱلْعِرْفَانِ ، وَعَلَىٰ وَصَحْبِهِ فِي كُلُّ وَقْتٍ وَآنٍ ، صَلاَةً وَسَلاَماً بِقَدْرِ عَظَمَتِكَ ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ . ٱسْتُرْنَا بِسَابِغ ثَوْبِ رَحْمَتِكَ ، وَلاَ تُؤَاخِذْنَا بِمَا ٱرْتَكَبْنَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ ، وَوَفَّقْنَا لَمَا يُرْضيكَ عَنَّا ، وَأَعِنَّا عَلَىٰ مَا تُريدُهُ مِنَّا ، وَٱرْضَ عَنَّا وَعَنْ وَالِدِينَا وَيَنِينَا ، وَمَشَايِخِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا ، وَسَائِر خُصُومِنَا ، وَأَنْس ٱلْحَفَظَةَ وَبِقَاعَ ٱلأَرْضِ وَجَوارِحَنَا ذُنُوبَنَا ، وَٱفْعَلْ بِنَا وَبِهِمْ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلُ ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ، وَهَيِّى ۚ لَنَا مِنْ أَهْرِنَا رَشَداً ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ ، وَٱلْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ ، وَٱلْفَادِي إِلَىٰ صِرَاطِكَ وَٱلنَّاصِرِ ٱلْحَقَّ بِٱلْحَقِّ ، وَٱلْهَادِي إِلَىٰ صِرَاطِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ الْمُسْتَقِيمِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ ٱلْعَظِيم ( ثلاثاً ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصْلِحَ فَسَادَ قَلْبِي ، وَتَشْفِي مَرَضَ سرِّى ( ثَلَاثاً ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَحْيِنَا عَلَى ٱلإِسْلاَم وَٱلسُّنَّةِ ، وَتَوَفَّنَا عَلَى ٱلإِيمَانِ وَٱلتَّوْبَةِ. ٱللَّهُمَّ ؛ بجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ ٱللهِ فِي ٱلدُّنْيَا قَبْلَ ٱلآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، قِبْلَةِ ٱلأَرْوَاحِ ٱلْعَرْشِيَّةِ ، وَفَرْدِ ٱلْحَضْرَةِ ٱللَّاتِيَّةِ ، وَطُورِ ٱلتَّجَلِّيَاتِ ٱلإِحْسَانِيَّةِ ، نُقْطَةِ ٱلانْفِعَالِ ٱلْمَدْحِيَّةِ ، مِنْهَا مَرَاكِزُ ٱلأَنْوَارِ ٱلصَّمَدَانِيَّةِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِ شُعَاعِ نُورِهِ ، وَتُرْجُمَانِ نَهْيِهِ

فَالِقَ ٱلإِصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ ٱللَّيْلِ

سَكَناً ، وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ؛ ٱقْضِ عَنِّي اللَّيْنَ ، وَأَغْنِنِي مِنَ ٱلْفَقْرِ ، وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَقَوِّنِي عَلَى ٱلْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ، وَبُصَرِي ، وَقَوِّنِي عَلَى ٱلْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ، وَخُدْ إِلَى ٱلْجَنْرِ بِنَاصِيَتِي ، وَٱجْعَلِ ٱلْإِسْلاَمَ مُنْتَهَىٰ رِضَايَ ، وَخُصَّنِي بِرُؤْيَةِ وَجْهٍ زَالَ عَنْ كُلِّ مَنْ رَآهُ ٱلشَّقَاءُ .

اللَّهُمَّ ؛ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْمِ الْغَفْلَةِ وَالْجَهَالَةِ ، وَالْجَهَالَةِ ، وَمَا فَنَا مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ وَالْبَطَالَةِ ، وَالْرُوْقُنَا الله وَعَافِنَا مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ وَالْبَطَالَةِ ، وَالْرُوْقُنَا الله الله عَلَى الإيمَانِ الله الله عَلَى الإيمَانِ كَمَا بَدَأْتَنَا ، وَتَمَّمْ عَلَيْنَا مَا بِهِ أَكْرَمْتَنَا .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمِ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمِ اللَّهَاتِ .

لُّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا وَمَوْلاَنَا خُلاَصَةِ ٱلْجَوْهَرِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، تَوْدَع سِرِّ ٱلْعِلْمِ ٱلْفُرْقَانِيِّ ، وَفَاتِح بَاب الِ ٱلرَّوْحَانِيِّ بٱلْمَقَامِ ٱلْعِيَانِيِّ ، ٱلْخَلْقِيِّ ، وَسرِّ مَعْنَى ٱلشَّ مَجْمَع ٱلْكَمَالاَت ٱلْقُرْبِ ٱلذَّاتِيِّ مِنْ ٱلْحَضْرَةِ ٱلْعَلِيَّةِ ، لَهَرِ شُؤُونِ عِلْم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ، وَسِرِّ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ٱلـدَّوَاعِـى ٱلْقَلْبِيَّـةِ بِنَـ

ٱلأَقْدَس فِي مَجَالِ ٱلْقُرْبِ ٱلأَنْفَس ، صَلاَةً يَقِفُ عَلَىٰ نَتَائِجِهَا مَنْ سَهَّلَتْ لَهُ ٱلْعِنَايَةُ ٱلأَزَليَّةُ ٱلصُّعُودَ عَلَىٰ مَعَارِجهَا ، صَلاَةً لاَ غَايَةَ تَنْتَهي إِلَيْهَا ، وَلاَ حَدَّ يَضْبِطُهَا ، وَلاَ حَصْرَ يَجْمَعُ عَلَيْهَا ، وَتَفْتَحُ لِلْمُصَلِّى بَابَ ٱلْمُواصَلَةِ ٱلْمَقَــام ٱلْمُحَمَّــدِيِّ فِــي مَجْلَــى ٱلظُّهُــور ٱلأَحَدِيِّ ، وَتَنْحَصِرُ لَهُ بِهَا ٱلْمَشَاهِدُ فِي مَشْهَدٍ ، وَتَجْتَمِعُ لَهُ بِهَا ٱلْمَحَامِدُ فِي مُحَمَّدٍ ، وَيَقْوَىٰ بِهَا عَلَى ٱلتَّلَقِّي رُوحُهُ وَقَلْبُهُ ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ ٱلْحَبيبِ فِي تَوَجُّهَاتِهِ وُدُّهُ وَ حَيَّهُ .

يَا وَهَّابُ ، يَا وَهَّابُ ؛ أَدْخِلْنِي عَلَيْكَ مِنْ

هَاذَا ٱلْبَابِ ، وَشَرِّفْنِي بِكَشْفِ ٱلْحِجَابِ عَنْ سَمِيرِ حَضْرَةٍ ﴿ قَابَ ﴾ فِي مَقَامِ ٱلاقْتِرَابِ ، يَا كَرِيمُ يَا وَهَّابُ .

ٱللَّهُمَّ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي أَلْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَهْل بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ بِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ ، كُمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي مينَ ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وَكَمَا يَليقُ وَكَمَالُهِ وَرِضَاكَ عَنْهُ ، وَكَمَا تُحتُ لَهُ دَائِماً أَبَداً ، بعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ ، أَفْضَلَ صَلاَة وَأَكْمَلَهَا وَأَتَمَّهَا

ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونِ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱكْفِنَا شَرَّ ٱلأَشْرَار ، وَسُوءَ ٱلأَقْدَار ، وَٱرْزُقْنَا حُسْنَ ٱلطَّلَبِ ، وَٱكْفِنَا سُوءَ ٱلْمُنْقَلَبِ ، وَٱرْزُقْنَا ٱلْعَافِيَةَ وَٱلْيَقِينَ ، وَٱتِّبَاعَ دِي ٱلأَمِين ، وَٱقْض لَنَا ٱلْحَاجَ ٱلْمُدْلَهِمَاتِ ، وَقَرِّبْ عَلَيْنَا ، وَسَلِّمْنَا مِنَ ٱلرَّوْعَاتِ وَالْآفَاتِ . ٱللَّهُمَّ ؛ أَرحْنَا مِنَ ٱلْهُمُومِ وَٱلْمَتَاعِبِ ، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ نَفَحَاتِ ٱلْمَوَاهِبِ ، وَأَزِحْ عَنْ قُلُوبِنَا ٱلشُّكُوكَ وَٱلأَوْهَامَ ، وَٱلْمَعَاصِيَ وَٱلآثَامَ ، تَحِبُّ وَتَرُّضَىٰ يَا ذَا ٱلْجَلاَ

وَٱلْإِكْرَام ، يَا خَيْرَ مَعْبُودٍ ، وَأَفْضَلَ مَقْصُود ، يَا نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ ، وَيَا نِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ، يَا مَنْ بِهِ لَلْهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلاً وَلاَ أَقْوَىٰ عَلَىٰ نَارِ ٱلْجَحِيـ فَهَبْ لِي تُوْبَةً وَٱغْفِرْ ذُنُوبِي فَإِنَّكَ غَافِرُ ٱلذَّنْبِ ٱلْعَظِيـ ٱللَّهُمَّ ؛ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدٌ ، يَا مُبْدِيءُ يَا مُعِيدُ ، يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ ؛ أَغْنِنِي بِحَلاَلِكَ حَرَامِكَ ، وَبطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصيَتِكَ ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ( خمس مرات ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي تَقُّوَىٰ ، وَطُولَ عُمْرٍ فِي خُسْنِ عَمَلٍ ، وَرِزْقاً وَاسِعاً لاَ تُعَذِّبُنِي عَمْرٍ فِي خُسْنِ عَمَلٍ ، وَرِزْقاً وَاسِعاً لاَ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً تَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمِحْنَةٍ ، وَتَجْعَلُ بِهَا قَبْرِيَ رَوْضَةً مِنْ ريَاضِ ٱلْجَنَّةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ ٱلأَصْلِ ٱلنُّورَانِيَّةِ ، وَلَمْعَةِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ ٱلأَصْلِ ٱلنُّورَانِيَّةِ ، وَلَمْعَةِ ٱلْوَبْضَةِ ٱلرَّحْمَانِيَّةِ ، وَأَفْضَلِ ٱلْخَلِيقَةِ الْوَنْسَانِيَّةِ ، وَأَشْرَفِ ٱلصُّورِ ٱلْجِسْمَانِيَّةِ ، وَأَشْرَفِ ٱلصُّورِ ٱلْجِسْمَانِيَّةِ ، وَأَشْرَارِ ٱلرَّبَّانِيَّةِ ، وَخَزَائِنِ ٱلْعُلُومِ وَمَعْدِنِ ٱلْأَسْرَارِ ٱلرَّبَّانِيَّةِ ، وَخَزَائِنِ ٱلْعُلُومِ وَمَعْدِنِ ٱلْأَسْرَارِ ٱلرَّبَّانِيَّةِ ، وَخَزَائِنِ ٱلْعُلُومِ

ٱلاصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ ٱلْقَبْضَةِ ٱلأَصْلِيَّةِ، وَٱلرُّتْبَةِ ٱلْعَلِيَّةِ، مَنِ وَٱلرُّتْبَةِ ٱلْعَلِيَّةِ، مَنِ الْنَبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ، فَهُمْ مِنْهُ وَلِيَّةِ ، فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ، فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ .

وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ، وَأَمَتَّ وَرَزَقْتَ، وَسَلِّمْ وَأَحْيَنْتَ إِلَىٰ يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً.

## ٱلْحِزْبُ ٱلثَّانِي: يَوْمَ ٱلسَّبْتِ أَلْحَوْدُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ بِسْوِ ٱللّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الرَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إيّاك نعبُدُ وإيّاك نعبُدُ وإيّاك نعبُدُ وإيّاك نستعين ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ آهْدِنَا ٱلصِّرَاط ٱلْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّرَالِينَ ﴾ وَلَا ٱلصَّرَالِينَ ﴾

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْ زِالرِّحِيْمِ

﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا \* ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ

وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ لَقَدْبِراً ﴾. ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾. ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّبُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِّنِ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّهِ لِيُ \* يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

## بِسْ أَللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيْمِ

﴿ الْمَ كَتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ النَّلْكَ النَّاسَ مِنَ النُّلْكَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ الْظُلُكَتِ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَمِيدِ ﴾ .

﴿ اللّهُ وَلِى النَّدِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيكَ أَوْهُمُ الطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أَوْلَتَهِكَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَنَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ عَالَمُهُمْ الْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْكِهُمْ الْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِى ضَلَالِ ثَمِينِ ﴾ .

﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ .

﴿ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا النَّبِيِّ يَكَأَيُّها النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللِمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُلِمُ ا

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ، وَأَمِدَّنَا بِٱلأَسْرَارِ ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَعْدِنِ ٱلْفَضْلِ وَٱلْجُودِ وَٱلرَّحْمَةِ ٱلْمُهْدَاةِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ ، وَٱلرَّحْمَةِ ٱلْمُهْدَاةِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْحامِدِ ٱلْمَحْمُودِ ، نَبِيِّكَ الْعَرَبِيِّ ، وَرَسُولِكَ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِهِ الْعَرَبِيِّ ، وَرَسُولِكَ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَصَحْبِهِ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ ، وَبِحَقِّهِ أَحْيِ قُلُوبَنَا بِفَضْلِكَ ، وَنَضِّرْ وُنُجُوهَنَا بِنُورِكَ ، وَأَجْعَلْ مُعْتَمَدَنَا عَلَيْكَ وَنَزِّهْ وَبُورِكَ ، وَأَجْعَلْ مُعْتَمَدَنَا عَلَيْكَ وَنَزِّهْ

قُلُوبَنَا عَمَّنْ دُونَكَ ، وَٱجْعَلْنَا مِنْ قَوْمٍ تُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، قُطْب دَائِرَةِ ٱلْوُجُودِ ، أَصْلِ ٱلنَّفْسِ ٱلْكُلِّيَّةِ ، وَرُوحِ لْعَوَالِم ٱلْعُلُويَّةِ وَٱلسُّفْلِيَّةِ ، سِرِّ ٱلذَّاتِ ، وَمَظْهَرِ ٱلأَسْمَاءِ وَٱلصِّفَاتِ ، وَأَوَّلِ قَابِل للِتَّجَلِيَاتِ مِنْ فَيْض حَضْرَةِ ٱلذَّاتِ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْحَامِدِ ٱلْمَحْمُودِ فِي ٱلأَرْض وَٱلسَّمَاوَاتِ ، صَلاَةً تُدْخِلُنَا بِهَا يَا مَوْلاَنَا ريَاضَ حَضَرَاتِهِ ٱلْقُدْسِيَّةِ ، وَتُشْهِدُنَا بِهَا ذَاتَهُ ٱلأَصْلِيَّةَ ، وَتَجْمَعُنَا بِهَا يَقَظَةً بِصُورَتِهِ ٱلْحِسِّيَّةِ وَٱلْمَعْنُويَّةِ ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا إِلَىٰ مَرَاتِبِهِ ٱلْعَلِيَّةِ ،

بهَا خَزَائِنَ عُلُومه ٱلاصْ عَدَدَ مَعْلُومَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، عَدَدَ جَمِيعِ ٱلْمَخْلُوقَاتِ لَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ صَاحِب ٱلسَّبْع ٱلْمَثَانِي

وَتُصْلِحُ بِهَا شَانِي ، وَتُضَاعِفُ بِهَا حَسَنَاتِي ، وَتَمْحُو بِهَا خَطِيئًاتِي ، وَتَعْفُو بِهَا عَنْ زَلاَّتِي ، وَتَرْفَعُنِي بِهَا أَعْلَى ٱلدَّرَجَاتِ. يَا مَنْ هُوَ مُحْسَنُ عَفُونٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ، وَدُودٌ كَرِيمٌ جَوَادٌ عَظِيمٌ ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ، يَا رَحْمَانُ ؛ ٱرْحَمْ ضَعْفِي ، يَا رَحْمَانُ ؛ ٱرْحَمْ شَيْبَتِي ، وَأَعْتِقْنِي مِنَ ٱلنَّارِ ، وَأَسْكِنِّي برَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ فَرَادِيسَ ٱلْجِنَانِ . يَا وَاسِعَ ٱلْمَغْفِرَة ؛ لاَ تَنْفَعُكَ طَاعَةُ مَا: أَطَاعَكَ ، وَلاَ تَضُرُّكَ مَعْصيةُ مَنْ عَصَاكَ ، أَنْتَ ٱلْمَلكُ صِدْقاً ، وَأَنْتَ ٱلْمَالكُ حَقّاً ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبِيدٌ رقًّا .

يَا رَبِّ هَبْ لِي ذُنُوبِي يَا كَرِيمُ فَقَدْ أَمْسَكْتُ حَبْلَ ٱلرَّجَا يَا خَيْرَ غَفَّار إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدُهُمُ فِي رقِّهمْ أَعْتَقُوهُمْ عِتْقَ أَحْرَار وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَىٰ بِذَا كَرَماً قَدْ شِبْتُ فِي ٱلرِّقِّ فَأَعْتِقْنِي مِنَ ٱلنَّار ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ ﴾ . وَهَبْ لِي حُكْماً ، وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ، وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلآخِرينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيم .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهَ لَا نِهَايَةَ لَهَا ، كَمَا لا نِهَايَةَ لَهَا ، كَمَا لا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ .

اللَّهُمَّ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نِبْرَاسِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنِيرِ الْأَوْلِيَاءِ، وَزِبْرَقَانِ الْأَصْفِيَاءِ، وَبُيُسوحِ الثَّقَلَيْنِ، وَضِيَاءِ الْأَصْفِيَاءِ، وَبُيُسوحِ الثَّقَلَيْنِ، وَضِيَاءِ الْخَافِقَيْنِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّين.

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَمَحْبُوبِكَ ، وَٱهْدِنَا بِنُورِهِ لِسَبِيلِكَ ، وَٱهْتَحْ لَنَا أَبُوابَ جُودِكَ وَبَرَكَتِكَ وَكَرَمِكَ وَفَتْحِكَ لَنَا أَبُوابَ جُودِكَ وَبَرَكَتِكَ وَكَرَمِكَ وَفَتْحِكَ وَنَصْرِكَ ، وَأَيِّدْنَا فِي مَحَبَّتِكَ بِكُلِّ ذَلِكَ ،

فِيهَا برَحْمَتِكَ ، وَٱحْرُسْنَا بِعَيْنِكَ وْنِكَ ، وَأَقْبِلْ عَلَيْنَا بِتَحَنُّنِكَ وَعَطْفِكَ وَأَلْبُسْنَا مَلاَبِسَ عِزِّكَ ، وَخَصِّصْنَا وَمنَّتِكَ وَكُمَال تُوْفيقكَ وَمَحَتَّتكَ وَأَدْخِلْنَا فِي أَبْوَابِ هَدْيكَ وَرُشْدِكَ وَفَضْلِكَ ٱلْعَظِيم ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ، آمِينْ . ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، ٱللَّهُمَّ ؛ فَرِّجْ عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ . (عشر مرات) أو (ثلاث مرات). ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، سَيِّدِ أَهْلَ هَلَذًا ٱلسِّلْسَالَ ، وَيَتِيمَـةِ عِقْدَ هَلَذًا ٱللاَّلِ ، بَابِ حَضْرَةِ ٱلْجَلاَلِ ، وَسَاقِي كُؤُوس

ٱلْوصَالِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِ ، وَمَن ٱتَّبَعَ نَهْيَهُ ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُورِه ٱلأَنْوَارُ ، وَتَفَتَّقَتْ بِبَرَكَتِهِ وَبَرَكَةِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ ٱلأَزْهَارُ ، وَطَابَت ٱلأَثْمَارُ ، وَتُنَالُ بِبَرَكَتِهِ وَبَرَكَةِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَنَازِلُ ٱلأَبْرَارِ ، وَتُغْفَرُ لَنَا بِبَرَكَتِهِ ٱلذُّنُوبُ ٱلْكِبَارُ وَٱلصِّغَارُ ، وَنَتَنَعَّمُ بِذِكْرِهِ فِي ٱلأُخْرَىٰ وَفِي هَاذِهِ ٱلدَّارِ. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ ٱلأَحْجَارُ ، وَسَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلأَشْجَارُ ، وَتُحَطُّ عَنَّا بِبَرَكَتِهِ وَبَرَكَةِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ

ٱلأوْزَارُ.

ٱللَّهُمَّ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ يَتِيمَةِ أَهْلِ ٱلشَّرَفِ وَٱلسِّيَادَةِ، وَشَاؤُوشِ أَهْلِ ٱلتَّمْكِينِ وَٱلسِّيَادَةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلَّذِينَ حَازُوا وَٱلسَّعَادَةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلَّذِينَ حَازُوا قَصَبَاتِ ٱلسَّبْقِ فِي مَيْدَانِ ٱلْوِلاَيَةِ بِٱلرِّعَايَةِ وَالْحِمَايَةِ بِأَعْيُنِ ٱلْعِنَايَةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

ٱللَّهُمَّ ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِلَـٰهَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَوَلِـٰهَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَوَلِـٰهَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَوَالِيَّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَاهِرَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْحَاكِمَ عَلَىٰ شَيْءٍ ، وَالْحَاكِمَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ ، وَٱلْقَادِرَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؛ بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ٱغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ ، وَهَبْ لِي كُلَّ شَيْءٍ ، وَلاَ تُحَاسِبْنِي بشَيْءٍ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً تَعْصِمُنَا بِهَا مِنَ ٱلأَهْوَالِ وَٱلآفَاتِ ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ ٱلسَّيِّئَاتِ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنِّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ كُلِّ نَبيٍّ وَمَلَكٍ وَوَلِيٍّ ، عَدَدَ ٱلشَّفْع وَٱلْوَتْر ، وَكَلَمَاتِ رَبِّنَا ٱلتَّامَّاتِ ٱلْمُبَارِكَاتِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ . لُّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ أَشْرَفِ حَبيبِ رَقَىٰ مَعَارِجِ ٱلْعُلْوِيَّةِ ، وَأَجَلِّ رَسُولٍ رُ ٱلْبَرِيَّةِ ، سَيِّدِنَ ، وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَٱلتَّابعِينَ ، مَا هِمَّةُ سَالِكِ ٱلْعُرُوجَ إِلَيْهِ فَسَاعَدَتْهَا ٱلْعِنَايَةُ ، عَزْمُ عَبْدٍ فَسُدِّدَ فِي ٱلْبدَايَةِ وَٱلنِّهَايَةِ. لَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ أَشْرَف رَسُولِ ، وأَكْرَم يِّ ، وأَجَلِّ مَنْ يُرْتَجَىٰ لِحُصُولِ ٱلْمَأْمُولِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَحِزْبِهِ ، مَا تُوَ أُولِي ٱلْهُمَم ٱلأَبيَّةِ ، بزَادِ ٱلإِ ٱلنِّيَّةِ ، إِلَىٰ بِقَاعِ ٱلْمَرَاتِبِ ٱلسَّنِيَّةِ ، ادَتْ ظَافِرَةً بِكُلِّ أُمْنِيَّةٍ .

لَّهُمَّ ؛ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، حْفَظَنِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمِحْنَةٍ ، وتَجْعَلُ قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ ريَاضِ ٱلْجَنَّةِ. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، ٱلنُّور ج ، وَٱلْبَهَاءِ ٱلأَبْهَجِ ، نَامُوس تَوْرَاةِ وَقَامُ وس إِنْجِيل عِيسَىٰ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، طَلْسَم ٱلْفَكَ أَطْلَس فِي بُطُونِ « كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيّاً فَأَحْبَبْتُ أُعْرَفَ » طَاؤُوس ٱلْمَلِكِ ٱلْمُقَدَّس عَرَفُونِي » قُرَّةِ عَيْن ٱلْيُقِينِ ، مِرْآةِ أُولِي ٱلْعَزْم مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَىٰ شُهُودِ ٱلْمَلِكِ ٱلْحَقِّ ٱلْمُينِ ، نُورِ أَنْوَارِ أَبْصَارِ بَصَائِرِ ٱلأَنْبِيَاءِ ٱلْمُكَرَّمِينَ ، وَمَحَلِّ نَظَرِكَ ، وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْعُوالِمِ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ .

وَصَلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِخْوَانِهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَلَىٰ إِخْوَانِهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱلطَّيِّبِينَ ٱلطَّاهِرِينَ .

﴿ دَعْوَنِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَعَوِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَعَوَنِهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَعَوْنِهُمْ وَيَهَا سَلَمُ وَعَالِحُهُمْ وَعَوْنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

\* \* \*

# ٱلْحِزْبُ ٱلثَّالِثُ : يَوْمَ ٱلأَحَدِ

#### أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* ملكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* اللّهِ الْمُعْمَنِ الْمُعْمَنِ الْمُعْمَنِ الْمُعْمَنِ الْمُعْمَنُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْمَنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ \* المَعْمَدُ وَلَا الصَّالِينَ \* المَينَ .

#### بِسْ إِللهِ ٱلرَّمْ زِٱلرِّحِكَمِ

﴿ قُلۡ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَاكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ

إِلَّا هُوَ يُحْمِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ . ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرُّسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رِّسُولٍ إِلاَ لِيُطَاعَ بِإِذَنِ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاللَّهُ وَلَا تَعْفَدُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا فَاسَتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابَا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لِللَّهُ تَوَابُلُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُوا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ .

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَنَإِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴾ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ، وَأَمِدَّنَا

سرَار ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ . للَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ ، وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، وَٱرْحَمْ سَيِّدَ مُحَمَّداً ، وَآلَ سَيِّدنَا مُحَمَّد ، كَمَا صَلَّتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي جدِّي وَهَزْلِي ، وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلكَ عِنْدي. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ جِيدٌ ، ٱللَّهُمَّ ؛ وَبَارِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ . للَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافعاً ، وعَملاً مُتَقَبَّلاً ، وَرزْقاً طَيِّباً ، رَبِّ ؛ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ، رَبَّنَا غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ

ٱللَّهُمُّ ؛ آجْعَلْ صَلْوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ مَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ ٱلنَّبِيِّينَ ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ٱلْمُتَّقِينَ ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اللَّهِيِّينَ ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَرَسُولِكَ ، إِمَامِ ٱلْخَيْرِ وَرَسُولِ ٱلرَّحْمَةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ، يَغْبِطُهُ بِهِ اللَّهُمَّ ؛ ٱبْعَرُونَ . الْأَوَّلُونَ وَٱلآخِرُونَ .

اللَّهُمَّ ؛ وَفَرْ حَظَّنَا مِنَ التَّوْفِيقِ ، وَاهْدِنَا إِلَىٰ طَرِيتِ التَّحْقِيقِ ، وَسَلِّمْنَا مِنَ الانْقِطَاعِ طَرِيتِ التَّحْقِيقِ ، وَسَلِّمْنَا مِنَ الانْقِطَاعِ وَالتَّعْوِيقِ ، وَامْ لأْ قُلُوبَنَا مِنَ الإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ .

 ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْمَلاِ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْمَلاِ اللَّيْنِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَٱللَّرَجَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ، صَلَوَاتُ ٱللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ، صَلَوَاتُ ٱللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ ، عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ ، عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَ ٱلصَّلاَةُ وَعَلَيْهِ مَ ٱلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ، عَدَدَ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ، عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ، كَمَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْ مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ، كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ .

هُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتُؤَلِّفُ بِهَا بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَتَخْتَمُ لَنَا للَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلاَةً أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ ٱللهِ ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ ٱللهِ . للَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْقَلُوبِ وَدَوَائِهَا ، وَعَافِيَةِ ٱلأَبْدَانِ وَشْفَا

وَنُورِ ٱلأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ كَمَالِهِ ، وَعَلَمَ كَمَالِهِ .

اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ ، بِعَدَدِ نِعَمِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَأَفْضَالِهِ . وَعَلَىٰ آلِهِ ، بِعَدَدِ نِعَمِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَأَفْضَالِهِ . اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ . ( ثَلَاثًا ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، فِي كُلِّ

وَنَفَس بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوم لَكَ . ُّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِ ٱلْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي ٱلدَّقِيقِ وَٱلْحَثِيثِ. صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ إِمَامِ ٱلْجَمْعِيَّةِ ، أَعْلَىٰ رُتْبَةٍ فِي ٱلإنسَانِيَّةِ ، سَيِّدِي رَسُولِ ٱللهِ ، عَبْدِ ٱللهِ خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةِ وَٱلِهِ وَصَحْبهِ ، نْ تَبِعَهُمْ فِي ٱلطَّريقِ ٱلسَّويَّةِ. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَمَـوَالِي ٱلنِّعْمَـة

ٱلْعِصْمَةِ ، وَٱعْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَلاَ تَأْخُذْنِي عَلَىٰ غِرَّة وَلاَ غَفْلَةِ ، وَلاَ عَوَاقِبَ أَمْرِي حَسْرةً وَنَدَامةً ، وَٱرْضَ عَنِّي ، فَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ ، وَأَنَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَّةً مُوصِلَةً إِلَيْهِ ، معَةً عَلَيْهِ ، يَتْلُوهَا ٱللِّسَانُ ، وَيَتَّصِلُ يعلُّمهَ فَتَنْبَعِثُ أَسْرَارُهَا فِي ٱلْأَرْكَانِ، ٱلْقَلْتُ عَلَىٰ شُهُوده ، وَٱلسِّرُ عَلَمِا نْفُوذِهِ ، وَٱلْجَوَارِحُ عَلَىٰ أَدَاءِ مَا وَٱلصِّدْقِ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ عَامَلَتْ ، وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلْكِرَام ، وَأَصْحَابِهِ ٱلأَعْلاَم . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

الأَنَامِ، وَعَلَىٰ آلِهِ الْخِيرَةِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ، مَصَابِيحِ الظَّلاَمِ، أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ، مَصَابِيحِ الظَّلاَمِ، أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً. وسَلِّمْ بَصْنْ وُجُوهَنَا عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لَكَ، اللَّهُمَّ ؛ كَمَا صُنْتَ وُجُوهَنَا عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لَكَ، اللَّهُمَّ ؛ كَمَا صُنْتَ وُجُوهَنَا عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لِلَّهُمَّ ؛ كَمَا صُنْتَ وُجُوهَنَا عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لِللَّهُمَّ ؛ بِجُودِكَ لَكَ . فَصُنَّا عَنِ الْحَاجَةِ إِلاَّ إِلَيْكَ ؛ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّكَ ٱلْمُصْطَفَىٰ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ حَبِيبِكَ ٱلْمُوْتَضَىٰ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ حَبِيبِكَ ٱلْمُوْتَضَىٰ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بُرْهَانَ ٱلأَصْفِيَاءِ ، وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بُرْهَانَ ٱلأَصْفِيَاءِ ،

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوةِ الْأَثْقِيَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْوَفَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْوَفَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْمَكَارِمِ وَالصَّفَاءِ ، وَصَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الرَّحْمَةِ وَالْهُدَىٰ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ صَلاَتنَا عَلَيْهِ حِجَاباً لَنَا مِنَ النَّارِ ، وَسَبَباً لإِبَاحَةِ دَارِ ٱلْقَرَارِ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

جُودِكَ وَفَضْلِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ حلْمكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْرِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّد عَدَدَ إِرَادَتِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مِنَنِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هِبَاتِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَرَمِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ إحْسَانِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ شُكْرِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْرُوفِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ أَسْمَائِكَ وَصفَاتِكَ ، وَتَوْفِيقكَ

لِعِبَادِكَ ، وَعَدَدَ عَفْوِكَ وَغُفْرَانِكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رِضَاكَ لِمَنْ قَامَ بِحَقِّكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً تَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمِحْنَةٍ ، وتَجْعَلُ بِهَا قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ ريَاضِ ٱلْجَنَّةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَشْيئَتُكَ ، مَا نَفَذَتْ بِهِ مَشْيئَتُكَ ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَشْيئَتُكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ عِنَايَتِكَ لِمَنْ رَعَتْهُ عِنَايَتِكَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ غَيْرَتِكَ لِانْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ ، مُحَمَّدٍ ، عَدَد غَيْرَتِكَ لِانْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ ، مُحَمَّدٍ ، عَدَد غَيْرَتِكَ لِانْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ ،

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، عَدَدَ إِحَاطَتِكَ بِجَمِيعِ خَلْقِكَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

> سبحان بكك سبالعزة على يصفون وسلام على المرسلين والمحمليك درتب لعالمين

# ٱلْحِزْبُ ٱلرَّابِعُ : يَوْمَ ٱلاثْنَيْنِ

### أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ بِسْحِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ إياك نع بُدُ وَإِيّاك نع بُدُ وَإِيّاك نع بُدُ وَإِيّاك نَعْبُدُ وَإِيّاك نَعْبُدُ الْمُسْتَقِيمَ وَإِيّاك نَسْتَعِينَ ﴾ الْهُدِنَا الْصِّرَاط الْدَينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَالِينَ ﴾ ، آمين .

### بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّمُ زِٱلرَّحِيِّمِ

﴿ يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ اللَّهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْأَمِيِّتِ الْمَاكِيرِ \* هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِينَ

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِيهِ وَثُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ ثُبِينِ \* وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ . ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهم ۗ وَجِتْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُٰلِآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بَنْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً وَثُثِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ . ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَيذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ . ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا \* وَيَشَّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا \* وَلَا نُطِع ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَيَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهُ وَكِلَّا ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّين كُلِهِ عَ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾. ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا ۚ أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَّهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .

صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ، أَسْرَار ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ . صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا ٱلــرُّتْبَـةِ ٱلْعَلِيَّـةِ ، وَٱلْإِمْــدَادَاتِ ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلاَنيَّة ، صَلاَةً تَغْمُهُ بِٱلأَنْوَارِ ٱلصَّمَدَانِيَّةِ ، ٱلسَّادَةِ ٱلْعَلَويَّةِ ، وَتَهَبُّ لَنَا بِهَا وَهَبْتَهُ لَهُمْ مِنَ ٱلأَخْلاَقِ ٱلْمَرْضِيَّةِ ، وَٱلْمَقَامَا لِيَّةِ ، وَتُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَتِهِمْ فِي كُلِّ فِعْلِ وَنِيَّةٍ ، الدينًا وَأُوْلاَدَنَا وَذُرِّيَاتِنَا ، آمينَ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَٱرْزُقْنَا عَفْوَكَ وَحَلاَوَةَ مَغْفِرَتِكَ ،

وَلَذِيذَ مُنَاجَاتِكَ ، وَحُسْنَ ٱلثِّقَةِ بِكَ ، وَكَمَالَ ٱلسَّلاَمَةِ فِي ٱلدِّينِ ، وَحُسْنَ ٱلْيَقِينِ ، وَوَفِّقْنَا لِشُكْرِكَ مَا بَقِينًا. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، وَجَمِّلْنَا يَا أَللهُ بِٱلْعَافِيَةِ ٱلْكَامِلَةِ فِي ٱلأَرْوَاحِ وَٱلأَجْسَادِ ، وَٱلْبَرَكَةِ ٱلتَّامَّةِ ٱلشَّاملَة فِي ٱلأَوْقَاتِ وَٱلأَعْمَارِ وَٱلأَهْلِ وَٱلأَمْوَالِ وَٱلأَوْلاَدِ ، وَٱرْزُقْنَا يَا أَللهُ ٱلْمَعْرِفَةَ ٱلْوَاسِعَةَ ، وَٱلأَسْرَارُ ٱلْجَامِعَةَ فِي ٱلْحَرَكَاتِ وَٱلسَّكَنَاتِ ، وَٱرْضَ عَنَّا فِي جَمِيع ٱلْحَالاَتِ فِي ٱلْحَيَاةِ وَبَعْدَ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ

ٱلْمَمَاتِ ، آمِينَ .

وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ مَنْ صِفَتُهُ أَزْهَرُ أَدْعَجُ ٱلْعَيْنَيْنِ وَأَنْجَلُهُمَا ، ٱلأَشْفَارِ ، أَبْلَجُ ٱلْوَجْهِ ، أَقْنَى ٱلأَنْفِ ، مُدَوَّرُ ٱلْوَجْهِ ، أَفْلَجُ ٱلأَسْنَانِ ، وَاسِعُ ٱلْجَبِينِ ، كَتُّ ٱللَّحْيَةِ ، سَويُّ ٱلْبَطْنِ وَٱلصَّدْرِ ، عَظِيمُ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، ضَخْمُ ٱلْعِظَامِ ، عَبْلُ ٱلذِّرَاعَيْن وَٱلأَسَافِل ، رَحْبُ ٱلْكَفَّيْنَ وَٱلْقَدَمَيْنِ ، سَايِلُ ٱلأَطْرَافِ أَنْوَرُهَا ، دَقِيقُ ٱلْمَسْرَبَةِ ، ٱلْقَامَةِ ، وَلاَ يَطُولُهُ أَحَدٌ ، رَجلُ ٱلشَّعَرَ ، إِذَا ٱفْتَرَ ضَاحِكاً.. ٱفْتَرَ عَنْ مِثْلِ ٱلْبَرْق ، وَإِذَا

تَكَلَّمَ. . يُرَى ٱلنُّورُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ ، عُنْقُهُ كَأَنَّهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ ، أَجْمَلُ ٱلنَّاسِ ، نُورُهُ يَتَلأْلأُ جْهِهِ ، كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر ، بَلْ أَضْوَأُ مِنَ لْقَمَر إِذَا لَمْ يَحُلْ دُونَهُ ٱلْغَمَامُ . صَلَّى، ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلطَّاهِرِينَ بشَهَادَةِ رَبِّ لْعَالَمِينَ ، وَأَصْحَابِهِ ٱلرَّاضِينَ ٱلْمَرْضِيِّينَ إِلَىٰ للُّهُمَّ ؛ صَلِّ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَىٰ أَسْعَدِ سَيِّدنا مُحَمَّد عَدَدَ مَعْلُو مَاتك ، كُلَّمَا ذَكَ كَ وَذَكَرَهُ لْغَافِلُونَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمْ .

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ، صَلَّتُ عَلَ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَم وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، كَمَا بَارَكْتَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، هُمَّ ؛ وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، وَعَلَىٰ آلِ تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، كَمَا وَتَحَنَّنْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ الِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ صَلاَةً تُحَلُّ بِهَا ٱلْعُقَدُ ، ، وَتُنَالُ بِهَا ٱلرَّغَ ، وَيُسْتَسْقَى ٱلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ ، وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ ٱلْعَظِيمِ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، ح بَابِ رَحْمَةِ ٱللهِ ، عَدَدَ مَا فِي عِلْم ٱللهِ ، صَلاَةً وَسَلاَماً دَائِمَيْنَ بِدَوَام مُلْكِ ٱللهِ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ صَلاَّةً كَامِلَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ صَلاَةً كَامِلَةً ، وَسَلِّمْ سَلاَماً تَامّاً كَمَا

سَلاَماً تَامّاً ، عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْ لاَنَا مُحَمَّدِ، صَلاَةً تَعْطِفُ بِهَا قَلْبَهُ عَلَىٰ قَلْبِي فِي ٱلدِّين وَٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، وَتَنْظُرُ بِهَا رُوحُهُ رُوحِي ٱلدِّين وَٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، وَتَرْفَعُ بِهَا ٱلْحِجَا وَبَيْنَهُ فِي ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ كُلِّ ذَرَّةِ مِمَّا كَانَ أَوْ يَكُونُ أَوْ هُوَ كَائِنٌ كَ ، وَمِلْءِ كُلِّ ذَرَّةِ مِمَّا كَانَ أَوْ يَكُونُ أَوْ هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِكَ ، وَآتِهِ ٱلْوَسيلَةَ وَٱلْفَضِ وَٱلشَّرَفَ ، وَٱلدَّرَجَةَ ٱلْعَالِيَةَ ٱلرَّفيعَةَ ، وَٱبْعَثْهُ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ، يَا أَرْحَمَ

لِي وَلوَالدَيَّ \_ ( ثَلاَثاً ) ، وَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً. وَٱجْعَلْهُ ٱلْوَارِثَ مِنَّا ، وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا ظَلَمَنَا ، وَٱنْصُرْنَا عَلَيْ مَنْ عَادَانًا ، ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لاَ يَخَافُكَ وَلاَ يَرْحَمُنا . مَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عَبْدِكَ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ،

ورسورت سيدِ محمدٍ ، السبي الامي والرسورت مي والرسورت مي والرسولِ الْعَرَبِيِ ، وعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَادِهِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلْعِلَادِهِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعِلْمِ الْعَلَادِي الْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِهِ وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِي وَالْعِلْمِ وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِةِ وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَالْعَلْمِ عَلَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَادِي وَالْعَلْمُ عَلَادِهِ وَالْعَلْمِ الْعَلَادِي وَالْعَلْمِ عَلَالْعِلْمِيْنِي الْعَلْمِيْلِيْلَالْعِلْمِ الْعَلْمِيْلِي الْعَلْمِيْلِيْلِيْلِي الْعَلْمِي الْعِ

وَ أَشْبَاعِه وَعَدَدَ ٱلْحُرُوفِ وَٱلْكَلَمَ ٱلسُّكُونِ وَٱلْحَرِكَات باوَاتِ وَمَــا بَيْنَهُمَــ وَمُنْتَهَى ٱلْعِلْم ، وَمَبْلَغَ ٱلرِّضَيٰ ، ٱلْكُرْسيِّ وَٱلْعَرْشِ ، وَعَدَدَ وعَدد ٱلأسماء ٱلْحُسْدَ ٱلْعُلْيَا ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا يَا مُجيبَ ، يَا وَلِيَّ ٱلْحَسَنَاتِ ، يَا رَفِيعَ ٱلدَّرَجَاتِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ،

حْصُونَ ، وَعَدَدَ مَا تَكَّلَمَ بِهِ ٱلْمُتَكَلِّمُونَ . هُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، ٱلْقَحْطَ وَٱلْغَلاءَ وَٱلْجَوْرَ وَٱلْفتَنَ مِيعَ أَنْوَاعِ ٱلْبَلاَءِ عَنْ بِلاَدِنَا خَاصَّةً ، وَعَنْ مِيع بُلْدَانِ أَلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. للَّهُمَّ ؛ ٱسْقنَا ٱلْغَيْثَ وَٱلرَّحْمَةَ ، ٱللَّهُ مَّ ؛

وَلاَ تَأْخُذْنَا بِٱلسِّنِينَ ، أَسْقَنَا ٱلْغَيْثَ وَٱلرَّحْمَةَ ، وَلاَ تَجْعَلْنَ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا وَأَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ . لَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، مِنْكَ ، لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطَى لَمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ رَادَّ لَمَا قَضَيْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا لْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، عَزَّ ارُكَ ، وَجَـلَّ ثَنَـاؤُكَ ، أَنْـتَ غَـَـ لْمُسْتَغِيثِينَ ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ، وَ صَلَّى ٱللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

أُوَّلُ يَا آخِرُ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ ، شَرِيعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ ، وَمُعْجِزَتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَنْتَ ٱلأَوَّلُ فِي ٱلنِّظَامِ ، وَٱلآخِرُ فِي ٱلْخِتَامِ ، وَٱلْبَاطِنُ بِٱلأَسْرَارِ ، وَٱلظَّاهِرُ بِٱلأَنْوَارِ ، أَنْتَ ٱلْفَصْٰل ، وَخَطِيبُ ٱلْوَصْل ، وَإِمَامُ أَهْل وَصَاحِبُ ٱلْجَمَالِ وَٱلْجَ خْصُوصُ بِٱلشَّفَاعَةِ ٱلْعُظْمَىٰ ، ٱلْمَحْمُودِ ٱلْعَلِيِّ ٱلأَسْمَىٰ ، وَبِلُوَاءِ ودِ، وَٱلْكَــرَم وَٱلْجُــودِ، يَــا سَيِّــدَ وَيَا سَنَداً ٱسْتَنَدَ إِلَيْهِ ٱلْعِبَادُ ، عَبيدُ ٱلْعُصَاةُ ، يَتُوسَّلُونَ بِكَ فِي غُفْرَانِ وَسَتْر ٱلْعَوْرَاتِ

ٱلْحَاجَاتِ ، فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا، وَعِنْدَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْأَخْلِ ، وَبَعْدَ ٱلْمَمَاتِ . ٱلْأَجَلِ ، وَبَعْدَ ٱلْمَمَاتِ .

يَا رَبَّنَا ؛ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا ٱلدَّعَوَاتِ ، وَٱوْضِ عَنَّا ٱلتَّبِعَاتِ ، وَٱوْضِ عَنَّا ٱلتَّبِعَاتِ ، وَٱوْضِ عَنَّا ٱلتَّبِعَاتِ ، وَأَبِحْنَا ٱلنَّظَرَ إِلَىٰ وَأَسْكِنَّا أَعْلَى ٱلدَّرَجَاتِ ، وَأَبِحْنَا ٱلنَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ فِي حَضَرَاتِ ٱلْمُشَاهَدَاتِ ، وَأَبِحْنَا مَعَهُ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ وَٱلْجَعْلْنَا مَعَهُ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَٱلشَّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَهَبْ لَنَا ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ مَعَ ٱللَّطْفِ فِي وَهَبْ لَنَا ٱلْعَفْو وَٱلْعَافِيةَ مَعَ ٱللَّطْفِ فِي الْقَضَاءِ ، آمِينَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً

منْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمِحْنَةٍ قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ. صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ بَحْر أَنْوَاركَ أُمينكَ عَ عَن ٱكْتِنَاهِ مُحَمَّدكُ

ٱلْكِرَامِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلْكِرَامِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱللَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ .

سبحان بكئ سبط بعزة عابصفون وسلام على المرسلين والحمر تنسد ررسب لعالمين

## ٱلْحِزْبَ ٱلْخَامِسُ: يَوْمَ ٱلثَّلاَثَاءِ أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ بِشِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ \* ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ \* مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* أَهْدِنَا ٱلصِّرَكِ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ ، آمهن .

بسئ لله ألرَّحْمُز الرِّحِينَمِ

﴿ نَنَّ وَٱلْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ \* فَسَتُبْصِرُ وَسُصِرُونَ \* بِأَيتِكُمْ ٱلْمَفْتُونُ \* .

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينُّهُ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمُ \* فَإِن تُولُّوا فَقُلَ حَسْمِي ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾. ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا قُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾. ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ

وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَثُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴿ فَا مِنُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي آَنزَلْنا ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيارُ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَنتِ بِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَالِيُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنَّهُ سَيَّانِهِ وَيُدِّخِلُّهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدًا ۚ ذَاكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ . ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِلَالِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ هُوَ خَـيْرُ ۗ مِمَّا يَحْمَعُونَ ﴾.

كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُهُ أَصِلُّهُ أَعَلَيْهِ وَسِيِّلُمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ أَسْرَارِ ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ . للَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، بَعِيدَنا إِلَى ٱلْحَضَرَاتِ ٱلرَّتَانيَّة بُ بِقَرِيبِنَا إِلَىٰ مَا لاَ نِهَايَةَ لَهُ مِنَ ٱلْمَقَامَ حْسَانِيَّةِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَّةً تُشْرَحُ بِهَا ٱلصُّدُورُ ، وَتَهُونُ بِهَا ٱلأَمُورُ ، وَيَنْكَشفُ بِهَا

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ،

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، عَدَدَ حَبِّ ٱلأَثْمَار وَسَاعَاتِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ . صَارِّ, وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، لَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، أَفْضَلَ صَلَوَاتكَ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ ، يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَام ، وَٱلْمَوَاهِبِ ٱلْعِظَامِ . ٱلسَّبْع ، وَرَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم منْ شَرِّ خَلْقكَ أَجْمَ ٱلْمُبَارَكَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ٱلإِنْس وَٱلْجنِّ وَٱلشَّيَاطِين وَٱلدَّوَابِّ

تِ ، وَٱلأَرْيَاحِ وَٱلرِّيَاحِ وَٱلأَوْجَاعِ ام ، وَٱلْحُمَّىٰ وَٱلْأَمْرَاضِ ، وَٱلصَّمَــم وَٱلْجُـــذَام وَٱلْ بِ وٱلْحِكَّـةِ ، وَٱلشَّلَـلِ وَٱلـرَّجْفَ ٱلضَّفْرَة ، وَٱلرَّمَدِ ص وَٱلطِّحَالِ وَذَاتِ ٱلْجَنْبِ، ُس وَٱلضِّـرْس وَٱلْبَطْـن وَٱلظَهْ ، وَأَوْجَاع ٱلْيَدَيْنِ وَٱل ٱلۡكِبْرِ وَٱلۡحَسَٰدِ وَٱلۡغِيبَةِ وَٱل ٱلْقِيل وَٱلْقَالِ وَإِضَاعَةِ أَظْلِمَ ، وَأَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ

وَمَنْ شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ، ٱلَّذِي يُوَسُو صُدُور ٱلنَّاسِ ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ، وَ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شُرِّ ٱلنَّفَّاثَا فِي ٱلأَهْلِ وَٱلْمَالِ وَٱلْوَلَدِ ، وَمنْ ٱلأَمَّارَة بٱلسُّوءِ خَاصَّةً ، وَمِنْ شَرِّ خَلْقكَ عَامَّةً ، وَأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ ٱلأَعْدَاءِ أَهْل ٱلْمَكْـر وَٱلأَذَىٰ ، ٱللَّهُـمَّ ؛ إِنَّـا نَجْعَلُـ مْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِمْ ، وَنَسْتَكُفِيكَ إِيَّاهُمْ .

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ، يَا نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ ، وَيَا نِعْمَ ٱلنَّصِيرُ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، ٱلَّذِي أَرْسَلْتَهُ لَنَا رَحْمَةً ، أَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِجَاهِهِ أَنْ تُحْيِينِي عَلَى ٱلإِسْلاَمِ وَٱلسُّنَّةِ ، وَأَنْ تَتُوَفَّانِي عَلَى ٱلإِسْلاَمِ وَٱلسُّنَّةِ ، وَأَنْ تَتُوفَّانِي عَلَى ٱلإِيمَانِ وَٱلتَّوْبَةِ .

وَأَسْأَلُكَ يَا أَللهُ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِكَ ، سَيِّدِي رَسُولِكَ ، سَيِّدِي رَسُولِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ فِي ٱلدُّنْيَا قَبْلَ ٱلآخِرَة ( ثلاثاً ) .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِهِ ذَوِي ٱلْمَقَامَاتِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَٱرْزُقْنِي يَا رَبِّ مَحَبَّتَهُ وَرُؤْيَتَهُ فِي ٱلدُّنْيَا قَبْلَ ٱلآخِرةِ ( ثلاثاً ) .

يَا مَنْ رِضَاهُ أَمَلِي ؛ بِٱلْخَيْرِ ٱخْتِمْ عَمَلِي ،

وَأَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

المعهم ، اررفي الإيكان بِك وبرسولك وباليوم الله الله الله الله والله القائك والله والله الله والله والله الله والله وال

لَهُ كُمَا لا نِهَايَةَ لِدَوَامِكَ .

سُبْحَانَ ذِي ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْعِزَّةِ وَٱلْجَبَرُوتِ ، سُبْحَانَ ٱلْحَيِّ ٱلْمَلَائِي لاَ يَمُوتُ ، سُبُّوحُ قُدُّوسٌ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَمُوتُ ، سُبُّوحُ قُدُّوسٌ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ، بِعَددِ حَسَنَاتِ ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَصَحْبِهِ ، بِعَددِ حَسَنَاتِ ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَسَيِّنَاتِ ٱللهِ وَسَيِّنَاتِ ٱللهِ الْمُسِيئِينَ ، وَدَرَجَاتِ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، وَأَنْفَاسِ ٱلْخَلاَئِقِ وَحَركاتِهِمْ أَلْصَالِحِينَ ، وَأَنْفَاسِ ٱللهِ ٱلْخَلاَئِقِ وَحَركاتِهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَعَددِ فَضْلِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ ، وَكَرمِهِ ٱلْجَسِيمِ ، وَمَا خَلَقَ وَبَرَأَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمَحْلُوقِينَ الْخَسِيمِ ، وَمَا خَلَقَ وَبَرَأَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمَحْلُوقِينَ إِلَىٰ يَوْم ٱلدِّين .

لَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، نَائِب سرَةِ ذَاتِكَ ، ٱلْمُحَقَّق بأَسْمَائِكَ ، لْوُجُودِ وَٱلْعَدَمِ ، وَٱلْبَرْزَخِ ٱلْفَاصِلِ بَيْنَ ٱلْحُدُوثِ وَٱلْقِدَم ، عَيْن ٱلأَحَدِيَّةِ ٱلَّذِي ٱفْتُتِحَ مَقْفُولٍ ، وَٱنْجَبَرَ بِهِ كُلُّ مَكْسُور ، اَنْعَتَقَ بِهِ كُلُّ مَقْهُور . ٱللَّهُمَّ ؛ إنَّا نَسْأَلُكَ بنُور وَجْهِ ٱللهِ ٱلْعَظِيم ، ٱلَّذِي مَلاَّ أَرْكَانَ عَرْش ٱللهِ ٱلْعَظِيم ، وَقَامَتْ بهِ عَوَالِمُ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، ذِي ٱلْقَدْرِ ٱلْعَظِيمِ ، وَعَلَىٰ آلِ نَبِيِّ ٱللهِ لْعَظِيم ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام ٱللهِ ٱلْعَظِيم ، عَظَمَةِ ذَاتِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ

وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ ؛ تَعْظِيماً لِحَقَّكَ يَا مَوْلاَنَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا ٱلْخُلِّقِ ٱلْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَٱجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلنَّفْسِ ، ظَاهِراً وَ نَاطِناً ، يَقْظَةً وَمَنَاماً ، وَٱجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحاً لِذَاتِي ، مِنْ جَمِيع ٱلْوُجُوهِ فِي ٱلدُّنْيَا قَبْلَ ٱلأخِرة يَا عَظِيمُ. وَنَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ يَا غَنِيٌّ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ، وَنتُوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَكْرَم خَلْقِكَ عَلَيْكَ ، سَادِنِ حَضْرَةِ ٱلْجَلاَلِ ، وَسَاقِي كُوُّوس ٱلْوصَالِ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَأَصْحَابِهِ وَٱلْآلِ ، أَنْ تَصُونَ وُجُوهَنَا بِٱلْيَسَارِ ، وَلاَ تُهِنْهَا بِٱلإِقْتَارِ ؛ فَإِنَّكَ أَهْلُ ٱلْعَطَاءِ وَٱلْمَنْع .

وَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ دَائِماً سَرْمَداً ، بِعَدَدِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّمْ عَلَيْهِ يَا رَبِّ بِعَدَدِ سَلاَمِ مَنْ صَلَّمْ عَلَيْهِ يَا رَبِّ بِعَدَدِ سَلاَمِ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ هَدَيْتَنَا بِرِسَالَتِهِ ، وَأَنْقَذْتَنَا بِدَعْوَتِهِ وَدَلاَلَتِهِ ، وَأَمَرْتَنَا بِأَتَّبَاعِ سَبِيلِهِ وَأَنْقَذْتَنَا بِكَعْوَتِهِ وَدَلاَلَتِهِ ، وَأَمَرْتَنَا بِأَتَّبَاعِ سَبِيلِهِ بِمَا ذَكَرْتَ فِي كِتَابِكَ ٱلْعَظِيمِ وَمُحْكَمِ آيَاتِهِ ، وَبَشَّرْتَنَا بِقَوْلِكَ : ﴿ لَهُمُ ٱللشَّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَبَشَّرْتَنَا بِقَوْلِكَ : ﴿ لَهُمُ ٱللشَّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِكَ ٱلَّذِينَ وَفَّقْتَهُمْ لِفَهْم

كِتَابِكَ ٱلْمَكْنُونِ ؛ لِنَدْخُلَ فِي حِرْزِ قَوْلِكَ : ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ، ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآاَءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ \* ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ \* لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ في ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَفِ ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ . ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْساً بِكَ فِي ٱلْخَلَوَاتِ ، وَسَلْوَةً بِكَ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ، وَٱلْتِزَاماً لِمَا يُقَرِّبُ إِلَيْكَ ، وَيُدَّخُرُ عِنْدَكَ مِنْ ٱلْبَاقِيَاتِ ٱلصَّالِحَاتِ ، وَٱلنَّظَرَ إِلَىٰ جَلاَلِكَ وَجَمَالِكَ فِي جَمِيع ٱلْمَقْدُورَاتِ ٱلظَّاهِرَاتِ وَٱلْمَكْنُونَاتِ ، وَرُجُوعاً إِلَيْكَ مِنْ مُلاَحَظَاتِ ٱلبَريَّاتِ، لِقَائِكَ يَوْمَ ٱلْقُدُومِ عَلَيْكَ حْبهِ وَسَلَّمْ . صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَىٰ منْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمِحْنَةٍ قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ ريَاض ٱلْجَنَّةِ. حُلَّ عَنِّى وَثَائِقَ ٱلشَّيْطَانِ وَٱلشَّ وَٱكْشفْ عَنِّي خُجُبَ ٱلأَنْوَار شُمُوسَ مَعْرِفَتِكَ

مِنْ لَدُنْكَ عِلْماً ، لاَ يُدْرَكُ بِغَوْصِ ٱلْفِكْرِ ، ٱلْمَسَامِع ، وَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَخْبهِ وَسَلَّمْ. ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ ، وَعَلَىٰ جَمِيع عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، وَعَلَىٰ جَمِيع وَٱلأُمَّهَاتِ ، وَٱلأَجْدَادِ وَٱلْجَدَّاتِ ، وَٱلا ، وَٱلأَخْوَالِ وَٱلْخَالاَتِ ، وَٱلإِخْوَ وَٱلأَخْوَاتِ ، وَٱلأَبْنَاءِ وَٱلْبَنَاتِ وَٱلذُّرِّتَات صْهَار وَٱلزَّوْجَاتِ وَجَمِيع ٱلْقَرَابَاتِ خِنَا فِي ٱلدِّين وَأَهْلِ ٱلْمَوَدَّا

سَائِرِ أَهْلِ ٱلْحُقُوقِ عَلَيْنَا وَٱلتَّبِعَاتِ ، وَعَلَىٰ أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ ، وَمَنْ وَلَدَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، مَنْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ وَمَنْ لاَ نَعْلَمُ ، وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، مَنْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ وَمَنْ لاَ نَعْلَمُ ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بَجَمِيعِ ٱلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بَجَمِيعِ ٱلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَمِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَلِكُلِّ مُسْلِم خَيْرَاتِ كُلُّ صَلاَة تَهَبُ بِهَا لِي ، وَلِكُلِّ مُسْلِم خَيْرَاتِ كُلُّ مَكْرُوهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاَّخِرَةِ . وَتُعِيدُنِي وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسْلِم مِنْ كُلِّ مُسْلِم فَي ٱلدُّنْيَا وَٱلاَّخِرَةِ .

سبحان بكئه سبّالعزّه عا بصفون وسلام على المرسلين والحمليدرسّالعالمين

## ٱلْحِزْبُ ٱلسَّادِسُ: يَوْمَ ٱلأَرْبِعَاءِ

## أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم

﴿ مِسْدِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾ الرَّمْنِ الرَّحِيدِ ﴿ مِالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ الْمُسْتَقِيمَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ الْمُسْتَقِيمَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ ، آمين .

## بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمُ زِٱلرِّحِيِّمِ

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا

مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَضُرَكَ اللّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ الَّذِيّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِم السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِيّهِ جُنُودُ السَّمَورَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيلّهِ جُنُودُ السَّمَورَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِينَّاتِ جَنَّتِ جَبّرِي مِن تَعْنِهَا ﴾ ﴿ لِيُدْخِلَ اللّهُ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُحَقِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُ وَكَانَ اللّهُ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِ مَّ فَمَن تَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَوْفَى إِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَلَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْقُ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالسَّنِيقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّائَهَارُ عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّائَهَارُ عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّائَهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱللَّأَنَهَارُ الْعَظِيمُ ﴿ .

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْهَ تَدُولُ هُدَى وَالْبَنِينَ الْهَ تَدُولُ هُدَى وَالْبَنِقِينَ الْمَالِحَتُ وَيَلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّالَا اللَّالَا اللَّالَاللَّالَّا

﴿ يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ ﴾ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم

بصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْدُ فَ وَأَنْدُ فَهَا خَلِدُونَ \* وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوبَ \* لَكُمْ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ \* . ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِّلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَهُنْكِي وَمُعْيَاىَ وَمَمَاقِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَريكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أُمْرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ، وَأَمِدَّنَا بِٱلأَسْرَارِ ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ.

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَصَارِّ وَسَلِّمْ عَلَيْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَم محم ٱلنَّكِيِّنَ وَٱلْمُـرْسَلِي

لواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَمَا

ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ، وَأَزْوَاجِهِ مِنِينَ وَذُٰرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رضَاءً ، وَلحَقِّهِ أَدَاءً ، وَأَعْطِهِ ٱلْـوَسيلَـةَ وَٱلْمَقَـ مَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ، وَٱجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا زَيْتَ نَبِيّاً عَنْ قَوْمِهِ ، وَرَسُو لا عَنْ أُمَّته ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مُرْسَلِينَ وَٱلصَّالِحِينَ ، يَا أَرْحَهَ آلرَّاجمِينَ .

177

وَصَلَّى ٱللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَشْرَف

ٱلْعَبْدِ ٱلْخَالِصِ ٱلْمُقَدَّمِ فِي حَضَرَاتِهِ ، وَٱلْمُبَلِّغِ عَنْهُ أَسْرَارَ آيَاتِهِ ، سَيِّدِي رَسُولِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلْجَامِعِ لِصِفَاتِ ٱلْكَمَالِ فِي أَخْلاَقِهِ وَبُعْ اللهِ ، ٱلْجَامِعِ لِصِفَاتِ ٱلْكَمَالِ فِي أَخْلاَقِهِ وَأَعْمَالِهِ وَمُعَامَلاً تِهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَسَالِكِي سَبِيلِهِ ، وَمُتَّبِعِي أَثْرِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَسَالِكِي سَبِيلِهِ ، وَمُتَّبِعِي أَثْرِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي ٱلنَّاسَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي ٱلنَّاسَ مِنْ الْمَالِ وَٱلْأَهْلِ وَٱلْوَلَدِ غَيْرِ ٱلضَّالِّ وَٱلْمُضلِّ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ رَسُولِكَ ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّكَ عِنْدَكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ هَاذَا ٱلْحَبِيبِ

ٱلرَّسُولِ ٱلْكَرِيمِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْمَاءِ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَوَالِدَيَّ ، وَمِنَ ٱلْمَاءِ الْبَارِدِ إِلَى ٱلظَّمْآنِ ٱلْوَارِدِ ، وَمِنَ ٱلضَّالِّ ٱلْبَارِدِ إِلَى ٱلظَّمْآنِ ٱلْوَارِدِ ، وَمِنَ ٱلضَّالِّ ٱلْبَارِدِ أَلْمَاءِ أَلْوَاجِدِ ، وَمِنْ ٱلنَّاسِ ٱلْوَاجِدِ ، وَمِنْ ٱلنَّاسِ ٱلْوَاجِدِ ، وَمِنْ ٱلنَّاسِ أَهْلِ وِدَادِي ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَىٰ ذَاتِ نَبِيِّكَ فِي ٱلذَّوَاتِ مُقَدَّسَةً بِأَسْرَارِ قُدْسِكَ ، رَائِقَةً بِرَقَائِقِ أُنْسِكَ ، وَعَلَى ٱسْمِهِ فِي ٱلأَسْمَاءِ مَرْسُومَةً بِصِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ ، وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي ٱلأَجْسَادِ مَنُوطَةً بِنَعْمَائِكَ وَآلاَئِكَ ، وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي ٱلأَجْسَادِ مَنُوطَةً بِنَعْمَائِكَ وَآلاَئِكَ ، وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي ٱلأَجْسَادِ مَنُوطَةً بِنَعْمَائِكَ وَآلاَئِكَ ، وَعَلَىٰ وَالْيَقِينِ قَلْبِهِ فِي ٱلْأَرْوَاحِ مُحَبَّرَةً وَٱلْعِرْ فَانِ ، وَعَلَىٰ رُوحِهِ فِي ٱلأَرْوَاحِ مُحَبَّرَةً وَٱلْعِرْ فَانِ ، وَعَلَىٰ رُوحِهِ فِي ٱلأَرْوَاحِ مُحَبَّرَةً

تَّوْفِيقِ وَٱلرَّوْحِ وَٱلرَّيْحَانِ ، وَعَلَىٰ قَبْرهِ فِي قُبُور مُنَعَّمَةً بِٱلْفَوْزِ وَٱلْقَبُولِ وَٱلرِّضْوَانِ وَٱلْمَنِّ حْسَانِ ، وَتَتَرَادَفُ وَتَتَضَاعَفُ أَمْدَادُهَا بٱلْجُودِ وَٱلْكَرَم وَٱلامْتِنَانِ ، لاَ غَايَةَ لأَوَّلِ شَريفَةً عَن ٱلْمَكَانِ وَٱلزَّمَانِ صَلاتكَ ٱلْمُنَزَّهَةَ عَن ٱلْحُدُوثِ وَٱلْفُتُورِ وَٱلنُّقْصَانِ ، وَأَنْزِلْهُ ٱلْمَقْعَدَ ٱلْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، وَعَلَىٰ آلِهِ مَصَابِيحٍ طُرُقِ لْهِدَايَةِ لِسَعَادَةِ ٱلدَّارَيْنِ ، وَمَفَاتِيحٍ كُنُوزِ ُحَقَائِقِ لِذَخَائِرِ ٱلْكَوْنَيْنِ ، وَأَصْحَابُهِ نُجُوم ظُلَم لَيْلِ ٱلْجَهَالَةِ ، أَمَنَةِ ٱلأُمَّةِ مِنَ

شَوْبِ ٱلدُّنْيَا ٱلآَدَمِيَّةِ بِٱلسَّحْقِ وَٱلْمَحْقِ فِي لْحَقِّ بِٱلْحَقِّ ، وَتَطْمِسُ بِهَا آثَارَ وُجُودِ ٱلْغَيْرِيَّةِ فِي غَيْبِ غَيْبِ ٱلْهَويَّةِ ، فَيَبْقَى ٱلْكُلُّ للْحَقِّ ٱلْحَقِّ بِٱلْحَقِّ ، وَتُرَقِّينَا بِهَا فِي مَعَارِج مَدَارِج شَهُودِ وُجُودِ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ ﴾ ، ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ ( ثلاث مرات ) . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ ٱللهِ ، مِفْتَاحِ بَابِ رَحْمَةِ ٱللهِ ، ٱلدَّاعِي إِلَىٰ رضًاءِ ٱللهِ ، وَٱلسَّبَبِ ٱلْوَحِيدِ لِحُصُولِ ٱلثَّوَابِ ٱلْجَزِيلِ لِمَنْ أَطَاعَ ٱللهَ ، ٱلشَّافِعِ ٱلْمَقْبُولِ يَوْمَ

عَذَابِ ٱللهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ ، صَاحب ، وَٱلْحَوْضِ ٱلْمَوْرُودِ ، وَٱللَّه ٱلْمَعْقُودِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْمَشْهُودِ ، سَاقِي ٱلْحَوْض ، وَقَائِدِ ٱلْغُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ إِلَىٰ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم وَٱلْخَيْرِ ٱلْمُقِيمِ ، بَعْدَ ٱلْعَرْضِ وَٱلْخَوْفِ ٱلشَّدِيدِ مِنَ ٱلشَّوْظِ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْل صَلاَةً وَسَلاَماً يَتَكَرَّرَانِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ٱلسَّاعَاتِ وَٱلثَّوَانِي ، مَا دَامَتِ ألسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ فِي كُلِّ دَقِيقَةٍ وَثَانِيَةٍ أَلْفَ أُلْف مَرَّةٍ .

للَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَبِحَقِّهِ ٱرْزُقْنِي رضَاكَ وَحُسْنَ تَدْبيركَ وَأَهْنَأُ وَأَفْضَلَ عَطَاكَ ، وَٱرْزُقْنِي ٱلنَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ ، مَعَ أَحْبَابِكَ بِأَعْلَىٰ دَرَجَاتِ جَنَّتِكَ ٱلْفِرْدَوْس ، حَيْثُ تَتَلاُّلاُّ ٱلْوُجُوهُ وَٱلْجِبَاهُ ، وَتَهُبُّ ٱلرِّيحُ ٱلْمُثِيرَةُ عَلَىٰ أَهْل ألاجْتِبَاءِ وَٱلاحْتِبَاءِ وَٱلْمُصَافَاةِ ، فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر ﴿ وُجُوهُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ ، ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيِذِ مُّسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مِّسْتَلْشِرَةٌ ﴾ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي نَبَاتُ نِعْمَتِكَ ؛ فَلاَ تَجْعَلْنِي حَصَادَ نِقْمَتِكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدِي .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، شَرِّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، يَا مَالِكَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، الْقَلْبِ الْمَعْمُورِ وَٱلسِّرِّ الْمَسْرُورِ ، الْحَائِزِ لِسِرِّ الْقَلْبِ الْمَعْمُورِ وَٱلسِّرِّ الْمَسْرُورِ ، الْجَائِزِ لِسِرِّ الْأَوَّلِ وَٱلْبَاطِنِ ، الْبَحْرِ الْبَاهِرِ ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ضِيقٍ الزَّاخِرِ ، وَٱلنُّورِ ٱلْبَاهِرِ ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ضِيقٍ الزَّاخِرِ ، وَٱلنُّورِ ٱلْبَاهِرِ ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ضِيقٍ إلاَّ وَقَرَّبَهُ مَوْلاَهُ ، ولا بَعِيدٍ إلاَّ وَقَرَّبَهُ مَوْلاَهُ ،

تَفْرَحُ ٱلأَرْوَاحُ وَٱلأَجْسَامُ بِذِكْر ٱلْعَظِيم ٱلْمَفْتُوح . صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَٱرْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ ٱلْمُبَارَكِ ٱلتَّعَرُّض إِلَىٰ أُحَدٍ طَريقاً سَهْلَةً مَعَ ٱلرَّاحَةِ لا نتقلَّت

وَلاَ نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكَ إِلاَّ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ فَرِّحْنَا بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَصَاتِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَٱجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنَا ، وَلاَ تَجْعَلْهُ غَاضِباً وَمُعْرِضاً عَنَّا ، وَلاَ تَجْعَلْهُ غَاضِباً وَمُعْرِضاً عَنَّا ، وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِباً وَمُعْرِضاً عَنَّا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَٱلنَّار .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، أَوَّلِ مُتَلَقِّ لِفَيْضِكَ ٱلأَوَّلِ ، وَأَكْرَمِ مُحَمَّدٍ ، أَوَّلِ مُتَلَقِّ لِفَيْضِكَ ٱلأَوَّلِ ، وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ حَبِيبٍ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ فَتَفَضَّلَ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَلَيْعِيهِ وَحِزْبِهِ مَا دَامَ تَلَقِّيهِ مِنْكَ ، وَتَرَقِّيهِ وَتَرَقِّيهِ إِلَيْكَ ، وَإِقْبَالُكُ عَلَيْهِ ، وَإِقْبَالُهُ عَلَيْكَ ، وَإِقْبَالُكُ عَلَيْهِ ، وَإِقْبَالُهُ عَلَيْكَ ،

وَشُهُودُهُ لَكَ ، وَٱنْطِرَاحُهُ لَدَيْكَ ، صَلاَةً نَشْهَدُكَ بِهَا مِنْ مِرْآتِهِ ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَىٰ نَشْهَدُكَ بِهَا مِنْ مِرْآتِهِ ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَىٰ حَضْرَةِ ذَاتِهِ ، قَائِمِينَ لَكَ وَلَهُ عَضْرَةِ ذَاتِهِ ، قَائِمِينَ لَكَ وَلَهُ بِٱلأَدَبِ ٱلْوَافِرِ ، مَغْمُورِينَ مِنْكَ وَمِنْهُ بِٱلْمَدَدِ بِاللَّاكِنِ وَٱلظَّاهِرِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَى ٱلأَبِ ٱلْأَكْبَرِ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَى ٱلأَبِي قَرَّبَتُهُ ٱلأَقْدَارُ ، الرَّوُوفِ ٱلرَّوْارُ ، وَأَسْعَدَتْهُ ٱلسَّوَابِقُ بِمَا لاَ يُطِيقُهُ ٱلْوَسْعُ ، وَلاَ يَأْتِي عَلَيْهِ ٱلاَخْتِيَارُ ، سَيِّدِ يُطِيقُهُ ٱلْوَسْعُ ، وَلاَ يَأْتِي عَلَيْهِ ٱلاَخْتِيَارُ ، سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ ، وَخَيْرِ الشَّقَلَيْنِ ، وَخَيْرِ النَّقَلَيْنِ ، وَخَيْرِ النَّقَلَيْنِ ، وَخَيْرِ الْفَصْرِيقَيْنِ ، وَمَحْمَّدِ ٱلنَّقَلَيْنِ ، وَمَحْمُودِ الشَّقَاتِ ، وَمَحْمُودِ الضَّفَاتِ ، ٱلَذِي تَخَيَّرَتْهُ ٱلْعِنَايَةُ مِنْ خَوَاصِ الصَّفَاتِ ، ٱلَذِي تَخَيَّرَتْهُ ٱلْعِنَايَةُ مِنْ خَوَاصِ السَّفَاتِ ، ٱلَّذِي تَخَيَّرَتْهُ ٱلْعِنَايَةُ مِنْ خَوَاصِ

ٱلْبَرِيَّةِ جَلِيساً لِلْحَضْرَةِ ٱلْأَحَدِيَّةِ ، وَسَمِيراً لِلصِّفَاتِ ٱلْعَلِيَّةِ ، مَحْبُوبِ ٱللهِ ٱلأَكْبَرِ ، وَمُسْتَوْدَعِ ٱلسِّرِ ٱلأَبْهَرِ ، ٱلْجَامِعِ لأَوْصَافِ وَمُسْتَوْدَعِ ٱلسِّرِ ٱلأَبْهَرِ ، وَٱلْحَاوِي لِجَوْهَرِ الْكَمَالِ بِالسَّرِهِ ، وَٱلْحَاوِي لِجَوْهَرِ الْكَمَالِ بِالسَّلُوكِ ٱلنَّكَمَالِ بِهِ فِي ٱلسُّلُوكِ الْعِلْمِ وَدُرَرِهِ ، وَقَدِ ٱتَّصَلَ بِهِ فِي ٱلسُّلُوكِ الْعِلْمِ وَدُرَرِهِ ، وَعَلَىٰ فَسِيحِ رِيَاضِهِ نَزَلَ مَنْ مَنْ اتَصَلَ ، وَعَلَىٰ فَسِيحِ رِيَاضِهِ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ قُطْبِ ٱلدَّوَائِرِ ، وَإِمَامِ ٱلأَوَائِلِ وَٱلأَوَاخِرِ ، ٱلْبَحْرِ ٱلْخِضَمِّ ٱلزَّاخِرِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلْنَاخِرِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلْزَاخِرِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ، ظَاهِراً وَبَاطِناً مِنْ ٱلْفَائِزِينَ بِكَمَالِ ٱلاتِبَاعِ لَهُ ، ظَاهِراً وَبَاطِناً مِنْ يَنْ سَائِر ٱلْبَريَّاتِ .

لِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمِحْنَةٍ قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ. إِنَّا نَسْأَلُكَ يَا أَللهُ يَا بَدِيعَ ٱلسَّمَاوَ ، يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَامِ وَٱلْعِ تُلْزَمَ قَلْبِي حِفْظَ وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُعِ

غَيْرُكَ ، وَلاَ يُؤْتِيهِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ إِلاَّ بِٱللهِ ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ أَوَّلاً وَآخِراً .

سبحان بكئه سبالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمر تثب در سب لعالمين

## ٱلْحِزْبُ ٱلسَّابِعُ: يَوْمَ ٱلْخَمِيس

أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* الرَّمْنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* الرَّمْنِ الرَّحِيمِ \* منالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* اللهِ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ \* اللهِ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّهَا الْمَنْ فَصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّهَا لِينَ \* ، آمِينَ .

بِئُ لِيَّاهِ ٱلرَّمُّنِ ٱلرِّحِيْمِ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ \* إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُ وَالْأَبْتُرُ \* ، ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ

وَتُركَنْهُ عِلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتَ إِنَّهُ جَمِدُ تَجَدُّ . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلنَّذِهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَنُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴿ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتِ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبَيُّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِ عَلْم مِنْ بَعَده مَا أَلَداًّ

إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهُرُواْ لَهُ إِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمّ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ أَللَّهِ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلنَّقَوَىٰ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بأللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ . ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِحَدَّةُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَلِكِنُ تَرْضُونَهَا أَحُبَ

إِلَيْكَ مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ عَرَضُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَ فَرَبُصُواْ حَتَّى يَأْقِلَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَوْمَ الْفَرْمَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَرْمَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ قُل لَا آَسْكُلُكُو عَلَيْهِ أَجْلًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرْد لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِ حَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ، وَأَمِدَّنَا بِٱلأَسْرَارِ ٱلَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ

كُمَا صَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَبَارِكْ عَلَيْ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ ، وَعَلَىٰ آلِ كَمَا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا ينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . للُّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنا مُحَمَّدِ نَكُونَ منْ

وَتُحَقِّقُ لَنَا بِهِمَا ٱلانْتِسَ تُوصِلَنَا إِلَيْهِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ يَا رَبِّ عَلَيْهِ . ٱجْمَعْنَا بِحَبِيبِكَ ٱلْمُصْطَفَىٰ صَلَّى ٱللهُ ۗ وَسَلَّمَ فِي حَالِ ٱلصَّحْو وَٱلْمَحْو ، حَتَّىٰ نَ ٱللَّهْ و وَٱلسَّهْ و ، وَتَدُومَ لَنَا أُنِسَ بِكَ وَبِهِ فِي ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ، قُطْ دَائِرَةِ ٱلْوُجُودِ ، ٱلنُّورِ ٱلأَعْظَم ، بِوَاسِطَتِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ ، أَصْلِ ٱلنَّفْسِ ٱلْكُلِّيَّةِ ٱلْعَـوَالِـم ٱلْعُلْـويَّـةِ وَٱلسُّفْ

ٱلذَّا 9 بها إِلَىٰ مَرَات عُلَ اتر: ومه مَه الرسكا 9 ر و و د و َ و ہِ نو رَ

وَقُرْبِهِ ، وَحُبِّكَ وَحُبِّهِ ، عَدَدَ وَمدَادَ كُلمَاتِكَ ، ، عَدَدَ جَمِيع ٱلْمَخْلُوقَاتِ . للَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لتَّقْوَىٰ وَٱلإِخْلاَصِ ، صَلاَةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ ٱلاخْتِصَاص ، وَمِنْ عِبَادِكَ ٱلْخَوَاصِّ ، ولِي ٱلْقُرْبِ وَٱلاخْتِصَاصِ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّد لُتِّ ٱلنَّاطِق بِٱلصِّدْقِ وَٱلصَّوَابِ وَأَفْضَل مَنْ أُوتِيَ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَٱلا ٱللَّهُمَّ ببرَ

الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ عَنْ قُلُوبِنَا ظُلْمَةَ الْحِجَابِ، وَفَهِّمْنَا وَاسْقِنَا مِنْ لَدُنْكَ صَافِي الشَّرَابِ، وَفَهِّمْنَا يَا أَللهُ أَسْرَارَ الْكِتَابِ، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَللهُ أَسْرَارَ الْكِتَابِ، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ مَعَ جُمْلَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ مَعَ جُمْلَةِ الأَحْبَابِ.

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَاحِبِ ٱلْمَدَدِ ٱلْفَيَّاضِ ، ٱلَّذِي أَزْهَرَتْ بِبَرَكَتِهِ الْمَدَدِ ٱلْفَيَّاضِ ، ٱلَّذِي أَزْهَرَتْ بِبَرَكَتِهِ الرِّيَاضُ ، وَتَيَسَّرَتْ لَنَا بِبَرَكَتِهِ كُلُّ ٱلأَغْرَاضِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، وَالْأَمْنَ مَنَ ٱلدَّنسِ وَجَمِيعِ ٱلْأَصْحَابِ ٱللهُمْ مَا بِبَرَكَةِ ٱلْجَمِيعِ وَٱلأَمْرَاضِ ، وَٱرْزُقْنَا ٱللهُمَّ بِبَرَكَةِ ٱلْجَمِيعِ النَّاسُولُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ اللهِ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا بَلَغَ لَّهُمَّ ؛ صَالِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي هُوَ لِكُلِّ خَيْرِ جَامِع ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ امِع ، وَتَتَسَهَّلُ بِهِ ٱلْمَطَامِعُ . ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنا

وَٱلظُّهُورِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ ، عَدَدَ ٱللَّيَالِي وَٱلدُّهُور أَمْوَاجِ ٱلْبُحُورِ ، وَعَـدَدَ خَوَاطِر ، وَمَا سَقَتْهُ ٱلسُّحُبُ ٱلْمَوَاطِرُ ، وَمَا حَرَّكَتْهُ ٱلرِّيَاحُ فِي كُلِّ لَيْلِ وَصَبَاحٍ ، وَعَدَدَ قَطْرِ ٱلأَمْطَارِ ، وَمَاءِ ٱلأَنْهَارِ وَٱلْعُيُونِ وَٱلآبَارِ ، مِنْ لْخَلْقِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلأَعْصَارِ ، وَعَدَدَ لَمْح الْعُيُونِ ، وَكُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ ، وَعَدَدَ أَنْوَاع ٱلْمَآكِل وَٱلْمَشَارِبِ ، وَكُلِّ طَالِع وَغَارِبٍ ، قَضَيْتَ لِلطَّالِبِ ٱلْمَطَالِبِ ، وَعَدَدَ ، وَعَــدَدَ كَلِمَــاتِ ٱللهِ ٱلتَّــ ، فِي عَدَدِ مَا مَضَىٰ مِنْ

عَلاَّمَ ٱلْغُيُوبِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ بةِ وَنَفَس ، أَلْفَ أَلْف حَمْدُ للهِ مثْلُ ذَلكَ كُلُّه . للَّهُمَّ ؛ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَقُولَ مَا لَيْسَ لَنَا أَوْ نَعْتَقِدَ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ ، أَوْ نَعْمَلَ غَيْرَ لَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ لَام ٱلَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا. . رَحْمَلنُ يَا رَحيمُ ، يَا وَدُودُ يَا أَنْ تُنْطِقَ أَلْسِنَتَنَا بِذِكْرِكَ ، وَتُرَوِّحَ أَرْوَاحَنَا دُونَكَ ،

وَآمُلاً سَرَائِرَنَا بِمَحَ

ضَمَائِرَنَا بِنِيَّةِ ٱلْخَيْرِ لِلْعِبَادِ ، وَٱكْفِ أَنْفُسَنَا بِعِلْمِكَ ، وَآمُلاً صُدُورَنَا بِتَعْظِيمِكَ ، وَصَيِّرْ كُلِّيَّنَا إِلَىٰ جَنَابِكَ ، وَحَسِّنْ أَسْرَارَنَا مَعَكَ ، وَكَلِّيَّنَا إِلَىٰ جَنَابِكَ ، وَحَسِّنْ أَسْرَارَنَا مَعَكَ ، وَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ مَا صَفَا وَيَدَعُ ٱلْكَدَرَ ، وَيَعْرِفُ قَدْرَ ٱلْعَافِيَةِ وَيَشْكُرُ عَلَيْهَا .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طُورِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَمَظْهَرِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، حَائِزِ الشَّرَفِ ٱلْكَامِلِ لَدَيْكَ، وَٱلْمُنَادَىٰ لَـهُ الشَّرَفِ ٱلْكَامِلِ لَـدَيْكَ، وَٱلْمُنَادَىٰ لَـهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ وَذَاتِهِ بَيْنَ بِالْوَحْدَةِ مَظْهَرُ وَحْدَانِيَّتِكَ، يَدَيْكَ، فَهُو فِي ٱلْوَحْدَةِ مَظْهَرُ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَفِي ٱلْوَحْدَةِ مَظْهَرُ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَفِي ٱلْوَحْدَةِ مَظْهَرُ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَفِي ٱلْوُجْهَةِ قِبْلَةُ صَمَدَانِيَّتِكَ، قَرَّبْتَهُ حَيْثُ وَفِي ٱلْوُجْهَةِ قِبْلَةُ صَمَدَانِيَّتِكَ، قَرَّبْتَهُ حَيْثُ كَانَ ٱلْقُرْبُ فَرْداً، ثُمَّ سَرَدْتَ مَحَاسِنَهُ ٱلَّتِي كَانَ ٱلْقُرْبُ فَرْداً، ثُمَّ سَرَدْتَ مَحَاسِنَهُ ٱلَّتِي

عَلَىٰ أَهْل حَضْرَتِكَ سَرْداً ، فَلَهِلَ رُونَ إِلَىٰ تِلْكَ ٱلْمَحَاسِنِ ، وَأَخَذَ كُلُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقَى ٱلْعِزِّ بَعْضَ أَسْرَار حَبيبهِ ٱلَّتِي لَيْهِمْ ، وَأَذِنْتَ لَهُ فِي بَثِّهَا عَلَيْهِ ٱلأَمينُ وَٱلأَمَانَةُ صِفَتُهُ ، وَهُوَ أَفَاضَ و فوقه ، فَأَشْرَ قَتْ فِي ٱلْخَافِقَيْن بوَجَاهَةِ ٱلْعَبْدِ ٱلْمُقَرَّبِ إِلَيْكَ أَنْوَارُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلهِ تَزْدَادُ بِهَا رُوحُهُ ٱبْتِهَ

آتَيْتَهُ مِعْرَاجًا أُمَلِهِ ، وَتَعُودُ عَلَى وَعَلَيْ وَعَلَيْ ٱلتَّلَقِّي عَائِدَةُ ٱلاتِّصَالِ خُلُقِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ، فَأَسْأَلُكَ لِي مَا ذَكَرْتُ. بِالصَّادِقِينَ ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ . ( ثلاثاً ) .

أَدْعُوكَ بِهَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ، وَأَرْجُو مِنْكَ قَبُولَ هَا لَا عُولَ هَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّ

يَا مَنْ دَلَّنِي قَبْلَ أَنْ أَسْتَدِلَ ، وَيَا مَنْ أَقْبَلَ عَلَيَ وَأَنَا فِي قَبْلَ أَنْ أُقْبِلَ ؛ أَطْمَعَنِي إِقْبَالُكَ عَلَيَ وَأَنَا فِي حَالَةِ ٱلإِدْبَارِ أَنْ أَبْسُطَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَاطَ ٱلْحَاجَةِ الشَّدِيدة وَٱلاضْطِرَارِ ، وَلِي إِلَيْكَ حَاجَاتُ الشَّدِيدة وَٱلاضْطِرارِ ، وَلِي إلَيْكَ حَاجَاتُ أَنْتَ تَعْلَمُهَا ، وَعِنْدِي ظُنُونُ جَمِيلَةٌ فِيكَ أَنْتَ تَعْلَمُهَا ، وَعِنْدِي ظُنُونُ جَمِيلَةٌ فِيكَ أَنْتَ تَعْلَمُهَا ، وَتَعْدَادُ ٱلْحَاجَاتِ عَلَيَ عَسِيرٌ ، وَأَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ وَقَضَاؤُهَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ ، وَأَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ وَقَضَاؤُهَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ ، وَأَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ أَنْتَ وَقَضَاؤُهَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ ، وَأَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ أَنْتَ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي دِيوَانِ مَنْ تُحِبُ ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي فِي دِيوَانِ مَنْ تُحِبُ ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي

حَالاتِي مِمَّنْ إِلَيْكَ أُدْرِكُ بِهَا مَنَازِلَ مَنْ فَأَحْضُرَ شَريفَ مَحَاضِرهِمْ لَدَيْكَ إِنَّ ٱلْعَوَائِقَ ٱلَّتِي عَاقَتْنِي عَنَّكَ وَٱلأَعْدَاءَ ٱلَّذينَ حَالُوا بَيْنِي وَبَيْنكَ شَأَنْهُمْ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَعُوقَهُمْ عَنِّي كَمَا عَنْكَ ، وَأَنْ تُبْعِدَهُمْ عَنِّي كَمَا غَوْثَاهُ ( ثلاثاً ) مِنْ كُلِّ ذَنْب يُوج عَدَمَ رضَاكَ عَنِّي . ٱرْضَ عَنِّي ، فَإِنِّي مَدَدْتُ يَدَ ٱفْتِقَ وَتُوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَإِ حْسنُ تُوَجُّهَ مَن ٱرْتَضَيْتَهُ وَٱرْتَضَ

أَقَمْتُ صُورَةَ ٱلدُّعَاءِ ، فَٱنْفُخْ يَا رَبِّ فِي هَاذِهِ الصُّورَةِ نَفْخَ ٱلْحَيَاةِ ، وَأَدِرْهَا فِي حَضْرَتِكَ الصُّورَةِ نَفْخَ ٱلْحَيَاةِ ، وَأَدِرْهَا فِي حَضْرَتِكَ إِدَارَةَ قَبُولٍ تُشْرِقُ فِيَ أَنْوَارُ هُدَاهُ ، آمِينَ ( ثلاثاً ) يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ جَمَعْتَ لَهُ ٱلْفَضْلَ اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ جَمَعْتَ لَهُ ٱلْفَضْلَ الْأَوَّلَ وَٱلآخِرَ ، وَأَنْزَلْتَهُ بِٱلْقُرْبِ مِنْكَ ، وَٱلدُّنُوِّ إِلَيْكَ ٱلْمَنْزِلَ ٱلْفَاخِرَ ، صَلاَةً نَعْرُجُ بِهَا فِي مَسَالِكِ وِدَادِهِ ، وَنُدْرِكُ ٱلْحَظَّ ٱلْوَافِرَ مِنْ فِي مَسَالِكِ وِدَادِهِ ، وَنُدْرِكُ ٱلْحَظَّ ٱلْوَافِرَ مِنْ عِنَايَتِكَ ٱلْخَاصَّةِ بِوَاسِطَةِ إِمْدَادِهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ عِلَمْ لَلْ مَلِينَ الْحَاتِ وَٱلْجَائِزَاتِ عِلْمُ لَكَ مِنَ ٱلْوَاجِبَاتِ وَٱلْجَائِزَاتِ

وَٱلْمُسْتَحِيلاَتِ إِجْمَالاً وَتَفْصِيلاً ، مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فِي كُلِّ يَوْمٍ ٱلْفَى مَرَّةٍ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ شَارِبِ كُؤُوسِ وِصَالِهِ ، وَبَابِ حَضْرَةِ جَلاَلِهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلَّذِينَ سَعِدُوا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِهِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ جَمْعَ ٱلشَّتَاتِ ، وَصَلاَحَ النَّيَّاتِ وَٱلطَّوِيَّاتِ ، وَجَزِيلَ ٱلْهِبَاتِ ، النِّيَّاتِ وَٱلطَّوِيَّاتِ ، وَٱلْبَرَكَةَ فِيمَا مَضَىٰ وَٱلتَّحَلِّيَ بِأَخْلاَقِ ٱلثِّقَاتِ ، وَٱلْبَرَكَةَ فِيمَا مَضَىٰ وَمَا هُوَ آتٍ ، وَحُسْنَ ٱلثَّبَاتِ فِي ٱلْحَيَاةِ وَبَعْدَ وَمَا هُوَ آتٍ ، وَحُسْنَ ٱلثَّبَاتِ فِي ٱلْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ : ٱدْعُونِي . أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، وَأَنَا دَعَوْتُكَ بِلِسَانٍ كَذُوبٍ ، وَقَلْبٍ لَكُمْ ، وَأَنَا دَعَوْتُكَ بِلِسَانٍ كَذُوبٍ ، وَقَلْبٍ

مَحْجُوبِ ، وَوَجْهٍ أَخْلَقَتْهُ ٱلذَّنُوبُ ، فَأَسْأَلُكَ بِتَدْبِيرِكَ لِمَا تُحِبُ ، وَإِقْبَالِكَ عَلَىٰ مَنْ تُحِبُ ، وَإِقْبَالِكَ عَلَىٰ مَنْ تُحِبُ ، وَإِقْبَالِكَ عَلَىٰ مَنْ تُحِبُ ، وَتَشْبِّتَ أَنْ تُطُهِّرَ لِسَانِي وَتَنُورٌ وَجْهِي ، وَتُشَبِّتَ جَنَانِي ، وَتُصلح بِكَرَمِكَ شَأْنِي ، وَتُجْعَلَ أَلْهِدَايَةَ وَٱلْعِنَايَةَ وَٱلتَّوْفِيقَ أَعْوَانِي ، وَتُعامِلَنِي الْهِدَايَةَ وَٱلْعِنَايَةَ وَٱلتَّوْفِيقَ أَعْوَانِي ، وَتُعامِلَنِي بِلَطْفِكَ ٱلْجَفِي ، وَتَقْبَلَنِي بِمَا فِي ، وَتُعامِلَنِي إِلَىٰ عِلَيْكَ مِنْ بَابِ ٱلْكَرَمِ وَٱلْجُودِ ، وَتُوصِلَنِي إِلَىٰ عَلَيْكَ مِنْ بَابِ ٱلْكَرَمِ وَٱلْجُودِ ، وَتُوصِلَنِي إِلَىٰ مَرَاتِبِ أَهْلِ ٱلشَّهُودِ .

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ ؛ أَسْأَلُكَ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَٱلْجَمَائِلِ ، وَتَرْكَ ٱلرَّذَائِلِ ، وَزَوَالَ كُلِّ حَائِلٍ ، وَآسْتِقَامَةَ كُلِّ مَائِلٍ ، وَكِفَايَةَ كُلِّ مَائِلٍ ، وَكِفَايَةَ كُلِّ شَاغِلٍ ، وَٱلسَّلَامَةَ مِنْ شَاغِلٍ ، وَٱلسَّلاَمَةَ مِنْ

كُلِّ خَطْبٍ هَائِلٍ ، وَٱلْعَفْوَ ٱلشَّامِلَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَا أَنْكَ مَا أَنْكَ مَا أَنْكَ أَبْلُغَ مَا أَنَا آمِلٌ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْزُقْنِي حُبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ ، وَٱجْعَلْ وَحُبَّ كُلِّ مَنْ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ ، وَٱجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، آمِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً مُحَمَّدٍ ، صَلاَةً تَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمِحْنَةٍ ، وَتَجْعَلُ بِهَا قَبْرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ .

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ وَعَلَىٰ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً عَلَيَ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً

لَنَا وَلإِخْوَانِنَا يمَانِ ، وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ أَمَنُوا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَحيمٌ . وصتى الثه نعالي على خبرخلفة محمّد وآله وصحه

وَهَلْذَا ٱلدُّعَاءُ يَنْبَغِي قِرَاءَتُهُ عَشِيَّةَ يَوْمِ ٱلْخَمِيسِ الْحَفِيسِ الْحَفِيسِ الْحَفَّةِ وَرَاءَةِ آخِرِ حِزْبِ يَوْمِ ٱلْخَمِيسِ الْحَفَّةِ الْحَفَّةِ الْخَمِيسِ الْحَفَّةِ الْحَفَّةِ الْمَاعَةَ ٱلْجُمُعَةِ الْفَضْلِ سَاعَةَ ٱلْجُمُعَةِ الْحَفَانَ سَلَفُنَا آلُ أَبِي عَلَوِيٍّ يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا .

## بِهُ َ لِلهِ ٱلرَّمُّنِ ٱلرَّحِيَٰهِ المحملت درت لعالمین

اللَّهُمَّ؛ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمِنَّةُ وَلَكَ الشَّنَاءُ وَالْمَجْدُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ يَا كَثِيرَ النَّوَالِ، يَا حَسَنَ الْفِعَالِ، يَا دَائِماً بِلاَ زَوَالٍ، يَا مُبْدِي مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ، أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ بِأَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ ، وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ ، وَأَكْرَمِهَا عَلَيْكَ ، وَبِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا بِإِرْسَالِ حَبِيبِكَ الْمُنْكَ ، وَبِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا بِإِرْسَالِ حَبِيبِكَ إِلَيْنَا ، وَأَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ إِلَيْنَا ، وَأَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ ٱللهِ بَنِ هَاشِمٍ ، بنِ عَبْدِ ٱللهِ بنِ هَاشِمٍ ، ضَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، الله الذي قَامَ بِأَعْبَاءِ ٱلرِّسَالَةِ ، وَأَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الشَّلَالَةِ ، وَأَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الشَّلَالَةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ آتِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ ، وَٱلدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ ٱلرَّفِيعَةَ ، وَٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ، وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ أَنْ تَشْرَحَ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا ، وَتُفَرِّجَ بِهَا أُمُورَنَا ، وَتُفَرِّجَ بِهَا صُدُورَنَا ، وَتُفَرِّجَ بِهَا مُدُورَنَا ، وَتُفَرِّجَ بِهَا

عِنْدَكَ .

يَا أَللهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ ؛ بِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ ، وَبَعْقِكَ ٱلْكَرِيمِ ، وَبِحَقِّ نَبِيِّكَ ٱلرَّوْوفِ ٱلرَّحِيمِ ، أَنْ تُجِيرَنَا

وَأَهْلَ وُدِّناً ادُنْ:َ وَشَرَ عَفوك وَعَفُوكَ وَمَغْف ، وَأَكْرَمَ ٱلأَكْرَمِينَ . وَنَسْأَلُكَ يَا رَبَّنَا وَيَا مَوْلاَنَا أَنْ تَثُبِّتَنَا بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْآخِرَةِ ، فَإِنَّكَ الثَّابِتِ فِي ٱلْآخِرَةِ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ وَأَنْتَ أَصْدَقُ ٱلْقَائِلِينَ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللَّهَ وَلَى الْقَائِلِينَ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

﴿ غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِلَّهِ مَلَى الّذِينَ مِن تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِلَّهِ مَلَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرُلَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَلَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَلَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِد فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ . إِلَيْكَ . يَا مَوْلاَنَا يَا مُجِيبُ ، يَا حَاضِراً لاَ يَغِيبُ ، تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِٱلْحَبِيبِ ، تَقْضِي حَاجَاتِنَا تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِٱلْحَبِيبِ ، تَقْضِي حَاجَاتِنَا

> سبحان بكك سبالعزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحم لننب ررسّالعالمين



ورد سيدي الحبيب عبدالله الكاف عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الكاف ١٤٢٠ - ١٤٢٠هـ

فيالوند

ياطالباً من فضل ذى الألطاف أبشرفهالك روضة الألطاف ايشر فهذا الوردُ وردُّ قدحَوَك لعظيم أجرجاء بالإنتحاف بنست هذا للوجيه الكاف أنعِمْبِهِ في كامل الأوصاف ذالكَ ابنُ أحمدَ عابد الرحمان فى العابدينَ جَوهِرُ الأصداف كرمربه من سَيدٍ مُتَواضِعٍ للهِ مَن أمضي الزمانَ مُصَدّ

ارَفي نهج الطِّيقةِ مخلصًا للَّهِ فَهُوَخليفةُ الأسب قَدْ قالَ حتّادُ القُلوبِ وشِعرُهُ راحُ اليقينِ شرائهُ ذَاصَ بقيةً في العصر منهدع فَانْهَل بِمَا أَملاَهُ فَهِهَ مِع بالسر والسرّ اللطيف ياأيُّهَا التَّالِي لَهَذَا الْورُدِقَدُ نلت من الخيرات ثوبًا خ

فاحضرمك أذكاره بتعلق ويحسن ظن في الإله الشَّ تعطي ثوابًا كاملاً وكذابك، لك الرحيم في الأمورك وربي واسع العطوات وهوالمهيمن صاحثالانه قدقال إدعوني فإني استجب مني اقبرب ولاتكن وصلِّ اللَّهُ مَوْلانَاعَلْ زيئي الوجود وآله الأبث

## وآصحاب والهادين ماهتالصبا ولتًابع لهُمُربدونِ خلافِ عَنْ الأَبْيَاتِ فَلَّنْ:-وهَذا نقدبُعي عَلَى الورُدِ الَّذِعِب قَدْجَاء مِن بِحُر المعين مَداه والعُذْرمطلوبٌ مِنَ القَارِي وَمَن قَدَكَانَ يِسْمَعُ نطقَ مَن يِقُلُهُ اننَهَىٰ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي المِبْدَأُ وَالمُنْهَىٰ \* جَمَعَةُ مُزَاَّحْنَا وَصَاحِهِ الوَرْدِ \* عَفَا اللَّهِ عَنْهُ آمَيْن

وهذا نصلون

Note the contraction of the cont

## بسم للله الرحمن الرحيم

(إِنَّ اللَّهُ وَمُلَبِّكُنَّهُ يُصَلَّونَ عَلَى النِّيْ يَابُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواصَلُّواْ عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا" والله قصاً عليه . والله ق

· الله مصل وسلِّم وبارك عليه «ساً»

• اللهم قَصِلَ على سيدنا مخدّ كريم الآباء والأمهات. «سؤانضا»

[اللهمَّصِلِّ صَلاَةً كَامِلَةً كَاهِيَ فِيعِلِكَ صَلاةً كَامِلَة وسَلِّرسَلامًا تامًا كَاهِوفُعِلِكِ سَلامًا تامًا عَلِى سَيدنَاومَولانِا حِدُّوعَلِيَ لَــ

١. سورة الأحزاب- آيه رقم « ٥٦»

الأة توطن دو اقا لبي في الدِّين َوالدُّنيا والآخرَة . وتنظ ، بيئني وبَبْنَه في الدِّين وَالدُّ والآخرة ، عَدَد كَاذِرَّة مِمَا كَانَ ومَمَا يَكُون كائن في علمك مائتي ألف مَرَة وَزِنَة كل اهُوكَارُن فِعِلْكَ مائدٌ الفَحَرُ ذَرة مِما كانَ وَمِما يَكُونِ وَمِما هُوكائِن فِي ائتىألفَ مَرَّةِ وَآيَهِ الْوَسِيلَةِ والْفَضِ ه(ماأرْحُمالرُّا

اغْفِرلى وَلُوالِدِيِّ ، سُكَّ وارحمهُما كماربّياني بغنرًا) أو (ربِّ اغْفِرلي وَلوالديّ، ربِّ اغفى لي ولوالدي، ربِّ اغْفِل وَلوالدي. يااللَّه. ربِّ اغفِرني ولوالديّ، ربِّ اغْفِرني وَلوالدي وارحمهُما كاربياني صَغيرًا ] هذه الصِّنة كلم النا اللالاً. واللممَّ أعنى عَلِي ذكرك وشكِّرك وحُسْر عَادَيْك. سنا والأبصار ثبت قلبي على دينك كك وحُسر عادنك بناه واللم اعلىستدنامجدحيب اقدكان وعلى الهوصح

اعلاستدنامجدطب القله وعافية الأبيان وشفائها ونور الأبم وضياتها وعلى آله وصحبه وسلم بناه. اللمركم والمحتدنامجد وعلى السيدنامجد عددمانعلق بهعلك من الواجبات والمستحالات، إجمالاً وتقصيلاً من يومخلفت الدُّنيا إلىٰ يوم القِيامة في كل يوم ألف مرة «سُكا». واللهمتَصِرِّ عِلْسِيدنا مِحد صلاةً عَلاَّبُها قاوبنا يَقِينًا وُّبها اللَّه في النَّارِين من كَامَّ

حقوق الوالدين واجعَلنا ببرَكَنْهُمَ الدَّارِينِ وعليٰ آله وصحَه وسَ كۇ ومى قۇنچى الجنة وعلى آله وصحه وس أعلستدنافحكم صلاة تجعلنا معامن عسنا لاحسان ولاتجعلنامن عسالامتحان منان وعلى اله وصحه وس ستدناعدوعلاآل سيدناعد رةً تَكُنُ لِكَ رضاء ولحقه أداء «نعاً».

عنّاوعن والديناومشابخناومعاميناوعَن ذوي اكحقوق علينا برخميك ياأرئهم الرآحمين باأرجم الرّاحمين ياأرحَم الرّاحِمين. ملاءً، واللهمُّومِ آعِلَ سِيِّدنا مِحَّدوعا إلى سيِّدنَا مِحَّدِفِي الأقلين وفي الآخين وفي الملا الأعلى إلى يَومِ الدِّين ولجعَلني وأبي وأجدَادِي ولِخُوانِي وأولاَدِي ومشَالِيغي ابي وأصحابي من المقرّبين واجعَل والدقِ وجَدّات وجدّات جدّات وذريتي معَ الحور العِين إنك عَلَى كُلْ شِيءِ قدينُ وبِ الإجابة جديْر، يا أرحَكَمَ الرّاحِمين، يَا أَرْجُهُ الرّاحِمين، بَا أَرْجُمَا لِرّاحِمين. بَعْظِهِ.

جزي الله عنّاسيّدنا مح<u>دّ صلّا</u>لله عَليهِ وسَلّم بماهُوأهله «سَانضا».

والله مَرجبني إلى جببك سيّد نامح دصلّالله على عند المحدم الله عند المحدمة الله عند المحدمة الله المارة المعدد المحدمة المارة المار

• اللهمَّرَانِيَّ أَصِّبِحُتُّ منكَ فِينِّهُ وَعَافِيةٍ وَسِتُر فأنِتم نِعَمَٰ لِكَ عَلِيَّ وَعَافِينَكَ وَسِتَّرَكِ فِي الدُّنِيَا والآخرة «سُلا».

• اللهمَّ إِنِيَّ أَصْبِعِتُ أَشْهِدَكَ وَأَشْهِدُحَمَلَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِمٌ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا أَنتُ وَجُدَكُ لا شَرِيكُ لِكُ وَأَنَّ سيّدنامجد عبدك ورسولك «أيعا». • الْحِمدُ للَّهُ رَبِّ الْعَالْمِينَ حَمدًا يُوافِيْعَ مَهُ وَيَ • آمنتُ باللَّه العظيم وكفِرْت بالجُبت والطَّاعُون واستمسكت بالعروة الوثنة لاانفصام فاوالله سَمِيعُ عليهِ "سَاءً".

 مضيّت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبسيّدنا محد صلّى الله عليه وسامرنبيا ورسُولٌ ، الاع .
 مسّبي الله لا إله الرّهوعليه توكّلت وهُورتُ العَشِ العَظيم «سِنا».

العَشِ العَظيم «سِنا».

واللمترصر على عبد اللهم صلّعليه وسَلّم منه، • اللهمَّ إِنَّى أَسأَلكَ مِن فِجاءَةِ الْحَيْرِ، وأَعُوذُ بِكَ من فجاءةِ الشّرِ. اللهمَّ أنتَ ربَّى لا إلَّه إلَّا أنت خلقنني وأناعبدك وأناعل عهدك ووعدك ماآستطعت أعوذُ بكَ من شرِّمَاصِنعَت أبوءُ لكَ بنِعمنِكَ على وأبوءُ بذنبي فَاغْفِرلي فإنَّه لايغْفِر الذَّنوبَ إلاَّ أنت. اللهمَّ أنتَ ربي لا إلَّه إلاَّ أنت عليك توكّلتُ وأنت ربُّ العش العظيم ماشاء اللَّه كان ومالم يشألويكن ولاحوَل ولاقوّة الرَّباللَّه العلى لعظيم أعلم أنّ اللّه على كلّ شيءٍ قد يُروأ زاللّه قدأحاط بكَلّْشيءٍ عاماً. اللهمَّدإني أعوذُ بكَ مِن

ن شرّكل دَابَّة أنتَ آخذٌ بناصِينهاإنَّ براطٍ مستفيِّم، باحيُّ باقوم برحُمنك ستغيث ومنعذابك استجير اصلحلى شأني كُلُّه وَلِا تَكِلني إلى نفْسِيط فَ ة عيْن. اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الْمُمِّولِلْحِزَن وأَعُوذ بكَ مِن الْعِي والْكَسِل وأعوذُ بكَ مِن الْحِبْنِ والْحِنْلِ وأعوذُ بكَ من غلبة الدَّينِ وقهم الرّجال، اللهمّراني أسُألك العَافية في الدُّنياوا لِآخِرة ، اللهمَّ إنِّي أَسُالُكَ العَفُو والعَافِية والمعافَاة الدَّاعَة في ديني ودنياي وأهُلي ومَالي، •اللهمَّاسِتُرَعوُراقِ وآمن روُعَاقِي، اللهمَّا<del>حفَظن</del> من بب*ِّن ي*ديُّ ومِن خَلِفي وعَن عِيني وَعَر

فوقى وأعُوذ بعظمتِك أن أغُنال مِن تحتى، اللهمَر قنني وأنتَ تهُدِيني وأنتَ تُطعِم تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييزه على كل شيء قديّر، أصبحنا عَلِي فطرةٍ لَّمر، وعِلَ مِلْةِ أَجِينًا إبراهِيْم حنيفًامسُ وماكان من المشركين ، اللهمَّ دبكَ أصبحنًا وبكَّ أمسَيِّنا وباي نحياً وبكَ غوت وعليِّك ننوكًّا ,وإلَّا النشون أصبحنا وأصبح الملك يته والحمدُللَه بِ العَالمين، اللهمَّ إنَّ أَسَأَلْكَ خيرَهَذَا اليَّوْمُوفَحَ ره وَبِركنه وهُدَاه . اللهِ مَراني أَسَ

خيرهذا اليوم وخيرما فيه وخيرما بعده، وأعوذ بكَ من شرّه ذا اليوم وشرّما فيه وشرما بعده والكم من شرّه خالف الله مما أصبح بي مِن نع مة أوباً حدم خالفك فمنك وحدك الاشريك لك فالك الحمدُ ولك الشرك الك مَا لَكُم عَلَى ذَلك.

• سُبحان الله و بحاده عدد خلقه ورضَى نفسيه وزنة عنشه ومِناد كلاية «ساية».

• سبحان الله العظيم وبحَ مده عَددخلفه ورضَح نفسه وزنة عَرُشِه ومِدَاد كَامَاته ، عَلَه ...

ان الله والحمدلِله ولا إله إلاَّ الله والله أكر ولاحول ولا قوَّة إلا الله لح العظيم عدد ماخلق في السَّماء بحان الله والحمدلله ولا إله الأ الله والله أكبر ولحول ولاقوّة الآ باللّه العلى لعظيم عدد ماخلق في الأرض ان الله والحمدُلله ولا إله إلَّالله والله أكبر ولاحول ولاقوّة إلا بالله العل بيم عدد ماخلق بين ذلك حان الله والحمدُ يلَّه ولا إلَّه إلَّا اللَّه واللَّه حوِّل ولا قوَّة إلاَّ بِاللَّه ال

العظيم عدد ماهُوخالق. والآله إلا الله وحد ولا شربك له ، له الملك وله العد وَيبت وَهُوعَلَى كُلُّ شِيُّ فَدبُرِعِد دَكلَّ ذرَّة أَلف مَّ فَيهِ • لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ حُمَّد رِسُولَ لِلَّهُ صِلَّا لِلَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّا كِلْحِةٍ وَلَحِظةٍ وَنفُس عددما وسِعَهُ علم اللّه وسالله ولا إِلَّه إلاَّ اللَّه عدد الَّليالي وَالدُّهور. ولا إله إلا الله عدد أمواج البحور. ولا إِلَّه إلاَّ اللَّه عدد الملائِكة وَالإِنس والجزِّ ولا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ عدَّد البِسَاتِينِ والولدَانِ والقِّصُ ولا إله إلا الله عدد القطي والمطر.

- ولا إله إلا الله عدد أورَاق الشُّجرْ.
- لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَدُدالرَّمِلُ والحِجَرِ.
  - لا إله إلا الله عدد الح العيون.
  - ولا إله إلا الله خيرمي ايجمعون.
- ولا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون.
- ولا إله الآ الله من يومناهكا إلى ومينفَخُ في الصُّور
- ولا إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ أَفِنِي بِهَا عُمرِي الْمِ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَدْفَل
  - بهاقَبري، لا إلَّه إلاَّ اللَّه أَرضي بهَا ربَّي، لا إلَّه إلاَّ
    - اللَّه يغُفر بهَا ذنبي . مِرْبِهِ.
  - ولا إله إلاّ الله محمّد رسول لله صلالله عليه وسلم

١، قالسيري ، ويستحضرشجر وليرق الجنة .

• لا إلّه إلاّ الله محمّد رسُولِ للهَ صلّ اللهُ عليه وسلّم أدخُل بهَا قبري. وسلّم أدخُل بهَا قبري. • لا إلّه إلاّ الله محمّد رسُولِ للهَ صلّ اللهُ عليه

وسِلْمَرْرِضِي بهَارِيِّي. • لا إلَّه إلاَّ اللَّه محمَّدُ رَسُولِ اللَّه <u>صل</u>َّا للَّه عليْه

وسآمرية فربها ذنبي

إِسِهِ لَيْهَ الرَّمَن الرَّحِيَمِ السَّالَ الرَّحَان الرَّحِيَمِ (وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِه إِلَّا الَّذِينَ المَنْوُلُ وَعَلَّوا الصَّلِعَةِ وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّامِ فَ الْمُحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّامِ فَ الْمُحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّامِ (وَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ اللْمُو

بِسَ لَمِللَهِ الرَّمْن الرَّحِيَمِ لإيلَفِ قُرَيْشٍ هِ إِلَفِهِ مُرحِلَةَ الشِّنَآءِ وَالصَّيْفِ ه فَلْيَعَبُدُولُ رَبَّ هَذَا الْبَبْتِ هَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُ مِينِ خَوْفٍ هِ مِنْ

فِسَ الله الرَّمَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الْعَانَ وَمِن قَرِّمَا خَلَقَ وَمِن قَرِّمَا الْعُقَدِهِ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَلَدَه هِ الله الْعُقَدِه وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَلَدَه هِ الله المُعَقَدِه وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَلَدَه هِ الله المُعَقَدِه وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَلَدَه هِ الله المُعَانِد المُعَانِد المُعَانِد الله المُعَانِد المُع

أُغُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ٥ مَلك ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسَّوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى بدُورِ ٱلنَّاسِ ومِنَ ٱلْجِتَّةِ وَٱلْنَاسِ ٥ مِرَةِ طِعِنَهُ اِلدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْمُدُ وَإِنَّا ٱلضَّالَّينَ٥.

الْمَوذَ لِكَ ٱلْإِ رال لئ 2112 -JIas به مر ۮ۬ڹؚۅۑۘۼؙ

ٱلْأَرْضَ وَلَا تُهُ ٱلسَّهُ ان و عُمَاهُ هُو ٱلْعَلِّ ٱلْعَظِيمُ نُودُهُ حَفظ أرض وإن تُندُواما <u> </u> هَرِيهِ اللَّهُ فَيَغُ مزركث رُ عَأَأُذُ لَ إِلَىٰ ءَامِنَ السِّهُ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَ 71 وقا

حَمَلْتَهُ عَلَىٰ إِلَّذِينَ مِن قَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَة لَنَابِهِ وَآغِفُ عَنَّا وَآغُفِرَلْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَئَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى أَلْقَوْمِ الكَفَيْنَ ٥ [ أفضًا الذَّكُو فَاعَلَمُ أَنَّهُ: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. «ملاغ» ولا إلَّه إلاَّ اللَّه يَضِنا ... أللَّه مِنساوعند برسرة ولا إله إلا الله محمّدرسُول لله مدرسُ الله روكتر ومجد وعظَّه كلةُ الْحِقَّ عَلَمُ

> من الآمنين آمين"] دهدًا دَرانوهِ لِلْعَبِينِ عَبِلِرْصِنِ العَقَّاسِ.

انموت وعلبها نبعث إن شاءالله

• يَا كَافِي لَبَلاءِ إِكْفَنَا الْبَلاءِ قَيلَ نِزُولُهِ مِنَ السَّمَاءِ رَبِياً •اللهمَّ إصُرف عَنا الأذَاء والبَلاء وَ الأعَداء إنَّك عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدِير سِمَّ، والمحمد لله على نعمة الاسة بِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ المهةففد سُلِي لَلَّهُ عَلِيهِ وَيُطِّعُ وَإِنْ كَانِ مَنْ رِزْقِ مُحِبْلَةَ الزِيَةِ فَلِيقَلِ: الْحُرُيلَا

بالوردياشارة من سيّدى ص لتَمَام الفائدة وهي هذه: لْمِلْلَهِ ٱلرَّحَمِٰنِ ٱلْرَحِيْمِ، الْحِكُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِيْنِ علاستدنامجيد وآلهوص اللهم أثبني بمحض فضلك وبجود اقرأتُه مِن القرآنِ العَظِيمُ وَمَاهُ نَبِيِّكَ الْكَرَبِيرِ وَمَاسِجَّنُهُ وَهُلَّكُهُ وَمُ اني مِنجَميع الْأَذْكَارِ وَمَا نَوِينَهُ مِنجَميع وَفَقَنَىٰ لَهُ مِن جَمِيْعِ الصَّدَقاكَ والْقُر مَّرْثُوابًا مثُلَ ثُوابِ ذَلكَ إِلْحَضُرُ فُوسِيِّناً

عادالله آياً أرواح سَائر أزْوَاج البثول فاطمة بئت دُننا 000 ستدناالم ادَانْنَاآل أبي عَلوي وَوَالِدِيَ

وقراياننا وَمشَا يخنا ومشايخهم في الدّير وأضحابنا وأزولجنا وأهل ودنا وودآبائنا وذوي المحقوق عكنا ومن أحسن إليناومن ظلمناه ومَن أَسَأَنا إلْيَه ومَن أحاطَت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والسيامات،اللهمّراجعَ فداءً لمُمْمِن النَّارِ، اللهمِّراجع أوفَكُمُّ كَالْمُمْ النَّارِ، وَاغْفِ اللهِ مَّرِلْنَا وَلِمُهُ وَارْحَمْنَا واجمعنا وإياهم في داركرامنك وَمُسنَقَرَّهُ وأمانك مَعَ عبادِكِ الصَّاكِينِ وحز ل بي وَبهم عاجلًا وآجلًا في الدِّيث لآخرة ماأنتك لهأهل ولانفعل

يَامُولِانَامَانِحَنُله أَهِلَ إِنَّكَ عَفُورُ حَلَيْمِ حِولِهِ كَرِيْمِ رَوْوِفُ رَحِيْمِ. آمِينَ.. الفَاتِحَة .

> وَإِلَىٰ هُنَايَنْهِي الوَّرِدِ الْمَبَامَلِكِ وهُوَيِقَرُ بَعَدْ صَلَاثِ الْفَجَرَ إِنْ نَاْتِيَّ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَنِي بَاقِي النَّهَامِ،

هَذَاوْلِحَتْ مُدُيِّلُهِ رَبُّ الْعَالِكِيْن

أَحْبِبنَا أَن نذكرهَا وهي ما استَعِبَ أَن يقلَ فيهَا وهُوَأَن تَفُرُّفِ الْرَكْعَة الأولَىٰ ﴿ الْمُنِشْرَحِ لَكَ صَيْمَكِ؛ وإِفَّا رَمَا أَتُّهَا الْكَافِرُونِ ، وَآية اقْوُلَّ آمنًا بالله وَمَا أُنِزلَ إلينا وَمَا أُنزلَ إلى إبراهِي منْفُم وَثِحِنَ لَهُ هُسُامُهُ نِ ﴿ الْمُرْتُرِكُنُ فَعَالَ رَبُّكَ مَاصِحَالِ الْفَيْلِ إ أَهُلَ الْكِثَابِ تَعَالُوا إِلْكُلُمَةِ سَوَاهِ بِ وَيَبِنَكُمُ أَن لَا نَعَبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَـنُـنًا

وَلَانِخَذَ بَعَضُنَا بَعُضًا أَرَبِابِا مِنَ دُونِ اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُولِ اشْهَدُولِ بِأَنَّا مِسُلِمُونٍ } .

تْعرقِل بعدها: «اللهمَّرربَّ جبُريِل فَيَكَابُل واسُرَافِيْل ومُحمَّدهَ لَى اللَّهُ عَلَيه وسَامراْعوُذ بِك مِنَ النَّارِ» «ثلاثًا» وإن أضطجَعَ قرَّاه فيه. وَلِمَّامِ الفَائِدَةِ أَضَفْنَاهَذِهِ الأذكار التي كان

## أَوْلُ: حُكَاءُ الْعِجْدِ

للهمَّ إِنِي أَسَأَلِك رَحْمَةً مِن عنْدك تهدى بهَا قلبي وتجحمَع بها شمّلي وتلربِهَا شَعْثي وتردِيمَا أَلْفَيْ وتصْلحَ بِهَا دِيْنِي وتَحِفَظَ بِهَاغائبي وترفَع بِهَـ شَاهِدي وَتزكَّي بِهَاعَمَلِي وَتِبيِّضَ بِهَا وَجِي وتلمني بهارشُدي وتعصمني بهامن كل سوء. واللمَمَ إِنِي أَسَالُك إِيمَانًا وامْمَا يباشر قلِي وأَسِأَلِك يفينًا صَادقاً حتى علم أنه لن يصبيني إلاَّ ماكنبنه عَلى وارضِني بما قسمنَه لِي، اللَّمَ اعطِيْ لِهَانًا صادقًا ويقينًا ليس بعده كَفرورية أنال بعاشرف كلمنك في الدنيا والآخرة. واللمتراني أسبألك الصبرعند القض

عِنْدَ اللَّقَاء وَمَنِازِلِ الشُّهَدَاء وَعَبُشِ السُّعَدَاء وَالنَّصْرَعَلِ إلْأَعُدَاء وَمُ إِفَقَة الأنبياء. •اللهمَّراني أنزلِ بكَ حَاجتي وَإِنْ ضَعُفَ رَأْنِي وقصرَعَ مَلِي وافِنْقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمِٰلِكَ وَالسَّالُكَ ياقاضي الأموروكاشافي الصدور كالجبربان البحور أن تجيرني مِن عَذاب السَّعيْر وَمِن دَعُوَة الشُوروَفِئْنَة القبُور. واللهِ مَرَومًا ضَعُفَ عَنْهُ رأيي وَقَصْرَ عَنْهُ عَمَلِي وَلِي تَلِغُه نيني وَأُمِنِيتي مِن خَيْرِ وَعَدتَه أَحَدًا مِن عبادك أفخر أنت مفطيه أحكامن خلقك فإنى رَاغِبُ البِّك فيه وَأَسْأَلَكُهُ بِارتَ الْعَالَمِينَ.

اللهمر إجعلنا هادين مُهتدين غَيرضَالِّين وَلَا مُضِلِين حَرِبًا لأَعْدَا يُك وَسِلمًا لأُولِيَا لك نحتُ بحبّك النَّاسِ وَنُعَادِي بَعَلَاوِنْكِيَ مَن خَالْفَكِ مِن خَلْقِكِ. واللهمَّرهَذَا الدُّعاء وَمِنكَ الإجَابَة وَهَذَا الْجِهْدُوعَلَيْك التَّكُلاَن وإنَّا بلَه وَإِنَّا إليه رَاجِعُون وَلاَحُولَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِهِ الْعَظِيْمِ ذِي الْحَبَلِ الشَّدِيْدِ والأمر الشيد أسألك الأمن يومرالوعيد والجنّة يَوْمَ الْحُلُودُ مَعَ الْمُعَرَّبِينَ الشُّهُودُ الْرَكِمُ الْسِجُودُ وَالْفِينَ لكَ بالعهود إنَّكَ رَحِمْرُ وَدُود وَأَنتَ تَفْعَ إِمَا تُريد. • سُبِعَانَ مَن تعطَّفَ بالعزِّ وَقَالَ به، سُبْحَانَ مَن

لبِسَ المجدوتكم به سُبِعانَ مَن لاينبغ السّبج إلاَّ لَهَ،سُبِعَان ذِي الفَضْل وَالنِّعَمِ سُبُعَان ذِي القُدُرَة وَالْكُمِرِسُبِعَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرُامِسُعَان الَّذِي أَحْصَىٰ كُلِّ شَيءٍ بِعَلْمِهِ. واللهمَّاجُعَل لي نُورًا في قَلبي وَنُورًا في قَبري ونُورًا فِي سَمُعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعِي ونُورًا فِي بشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمَى وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا في عِظَامِي وَنُورًا فِي عَصَبِي وَنُورًا مِن بَين يَدَي وَنُورًا مِنْخَلِفِي وَنُورًا عَن يَميني وَنُورًا عَن شِمَالي وَنُورًا مِن فَوقِي وَنُورًا مِن تَحْتَى . واللهمَّ زدُني نُورًا واعطِني نورًا واجْعَ

بِحُمَنِكَ يَا أَرْحَرِ الرَّاحِميْن.

«عَالَمُ الدُّعَاءُ المَالَكِ»، تَانِياً

وسبعان الله فع له سبحان الله العَظِيم أستغفِرالله

وَيَاحِيَ بَاقِيُّومِ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنت « أَسِعِينَ مَنَّ ،

رابعيا

مَاحَي يَا قَبُومِ إِحِي القَلُوبِ تَحَياً وَاصِلِح لَنَ الرَّعُالِ فَي الدِّينِ وَالدُّنيا « عَانِيةَ عَسَرُمِرَّةَ الْحِمْسَةَ وَسُرَيْهُمْ "

 الرَّعُال فِي الدِّين وَالدُّنيا « عَانِيةَ عَسَرُمِرَّةَ الْحِمْسَةَ وَسُرَيْهُمْ "

### خامسا:-

• ربِّ اغفرلي ولوالدي وللمؤمنينَ والمؤمنات «سبعة وعشروب مرة»

سادسا:-

وربِّ اغْفرلي ولوالديّ وارحهُما كاربّياني صغيرًا سعة وعشرون مرة».

-: لعل

وربِّ اغَفْرِلِي وارْحمني وتب عليّ. إسبعة وْشروعور،

ثامنًا:\_

ولا إله الآاللة الملك ألحق المبين. «مائة مق»

#### تاسعًا:-

ولا آلَه إلاَّ أَنْتَ سَبِعَانَكِ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين. « أيعين مرة » .. انتحث الأذكار المباكة ..

## اَ كُانُ اللهِ

لمن وقّقه الله للإزدياد من الطّاعة واللهب فها قدر الإستطاعة فإذا ارتَّفَعَت الشمس قدر مع فاركع ركعتين وانو بهما سنّة الإشراق وبنية التوفيق للشكر والإستخارة في كل على تريد أن تعله في اليوم والليلة والمحفظ في الأمور وكفاية جميع الأشرار والشرور ونية الإستعاذة من

وِاللِّيلة ونيَّة التَّوبة وقضَاء الحاجَة. كَاهُوَعُمل بَعضهمُ وَاقْرَأُ فِي الْأُوْلِيٰ سُوَوَةً الكافِرونِ وآية ﴿ ولو أنَّهُم إذ ظَائَمُوا أَنفُسَهُم جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا آلِلَّهُ وَأَسْتَغْفَرُهُمُ لَوَجَدُوا إِللَّهُ تَوَّالًا رَحِنُمًا ﴾ وَفِي اِلثَّانِيةِ سُورَةِ الْإِخْلاصِ رَوَآيَةٍ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أُوْيَظِلِمُ نَفْسَه تُرِيَسْتَغَفِم اللَّهَ يَجِد اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ثمرادع بعد ها بما تيسكر وليكر من دُعَانك هانه الأدُعتَة،-

• اللهمَّ إِنِي أَصِّبَعَثُ لا اسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهِ ولا أملِكُ تَعَصِيلَ مَا أَرْجُو وأَصِيعُتُ مِرْتَهَ نَا بِعَمَلِي وأَصِبَ الأَمْ بِيَدِكُ لَابِيدِغَيْرُكُ فَلاَفِقِيرُ افْقَهُ فِي الْمُدِغِيُّ أَعْنَى مِنكَ عَنَى الْفَقَهُ فِي الْمُدِيقِي الْفَقَرَةِ وَلاَتْسُوءُ فِي صَدَيقِي وَاللَّهُ قَلَ الْمُثَنِيقِي عَدُوكِ وَلاَتْسُوءُ فِي صَدَيقِي وَاللَّهُ قَلَ المُّنْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ وَلاَتُحْعَلُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا الْمُنْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا الْمُنْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُلِمُ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالْمُوالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ اللَّهُ فَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

واللهُمَّإِنِي أُعُوذُ بِكَ مِن الذُّنوبِ التِي تزيُلِ لِنِّم وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الذَّنوبِ التِي تُوجِبُ النِّقِم أُعُوذ بوَجُهِ اللهَ الْكَهُرُ وَكُلْمَات اللهَ النَّامَات التي لَا يَجَاوزَهُن بَرُّ وَلِا فَاجِرِ مِن شَرِّمَا بِنْزِلِ مِنَ السَّمَاء أُويعُجُ فيها وَمِن شَرِّمَا ذَرَا فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْجُ

مِنْهَاوِمِنِ فِنْنَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الرَّطَارِقَابِطِ قِبْ بِعَنْرُبَارِحِمْنِ ، أعوذُ باسمِك وَكَلْمَانْكِ النَّامَة مِن شرِّما يجي بالليِّل وَالنِّهَارِ إِنَّ رَبِّي اللَّهُ لَاللَّهُ لَا إِلَّهُ الرَّهُوعَلَيهِ تُوكَّاتُ وَهُو رِبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. لِيِّصِلاَةِ الضُّحَى أوبعدمُضِي رُبُع النَّهَارِ وَلَكَ أَن تُصَلِّمُا رَكُعْنَانِ أُو أُربَعِ أُو ست أويثمان واقرأ في الأولى: وَالشَّمُسر وَضُعَاهَا وفي الثّانية ﴿ وَالضَّعَى ﴿ وَفِي الثَّالَتُهُ وْالْمَنْشُرَحَ لَكَ صَمَّاتُمَكُ ﴾ وفي الرّابعة وإذَاجَاءَ نَضَرُ اللَّه } وفي ألخَامِسَة ﴿ إِذَا زُلْزَلْتِ الأَرْضُ } وفي السَّادسَة ﴿القَارَعَة ﴾ وفي السَّابعَة

﴿ الفلق؛ وفي الثامنه ﴿ الناس ؛ وَإِن افْتَصَرِفْ عَلا رَهَيْنِينَ فَاقَرَا فِي الْأُولِي لَكَافِرِن وفِي الثَّانية الْإِخْلاص كَاهُوالْأَفْضَلُّ ثرادع بعدها بهذا الدُّعَاء : - واللَّمَّ إن الضُّحيْ عَاوَك والبهاء بهاؤك وأبجال جمالك والقوة قونك والفنه فَدُرَتِكُ وَالْعِصْمَةُ عِصْمَنْك. واللهمَّ إِن كَانَ رِزُقِ فِي السَّمَاءِ فأنزلهُ وإن كَانَ في الأرض فَأَخرجه وإنكانَ مُعَسِّرًا فيسرَه وإنكان حرامًا فَطهِمْ وَإِن كَانَ بِعَيْدًا فَقُرِّبِهِ بَحْق ضُعَاتِكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُونِكَ وَقُولِكَ وَقُدُرَتِكَ وَعِصْمَتِكَ آتَىٰ مَا آتَيْتَ عِبَادَكُ الصَّاكِينَ ي ثلاث مرّات ، سبحانَ اللّه فيحَمْده سُبِحَان الكريم . ما ب صفة الصلاة . فصل في صلاة النغل .

اللَّه العظيم لاحَول وَلاقُوة إلَّا باللَّه العلَّالْعَظِ أمَّا لِآخِرنْكِ فقُل: «اللهمَّراهدني مزع: وَأَفِضُ عَلَّى مِنْ فَضَمِلِكَ وَانشُرِ عَلِّي مِن رَحْمَنَا أنزل عَلَى مِنَ بِرَكَانِكِ، وآية ﴿ وَإِن يَكَأَدُ ٱلَّذِيْبَ يُزْلِقُونَكَ بَأْبُصَامِهِمْ لَمَّاسَمِعُوا النَّكِر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٍ ﴾. الله مَاشَاء الله لاقة الرّبالله، ماشاء الله كل نِعْمَةِ منَ الله مَاشَاء الله الخيركله بمدالله ماشاء الله لابصرفالسوء الرَّاللَّهُ. «ثلاثِ مراتِ».

عَلَىكَ بِعُدْصَلاةِ الضُّبِحَى بِالْاسُتِغْفَ الَّذِي كَانُوا يعدُّونَ للنَّبِي عَلَيهِ الصَّهَا مائة مَرَّق وهو «رَبِّ اغُفِلِي وارْحَنِي وَتُـ عَلِيّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابِ الرَّحِيْمِ» فاجعل لك وردامنه بعُد صِلَاهُ الضَّحَيَ «أربيبي مرق» كاهوعل سيدي أنحبيب عاللَّه ابن علوي المحتَّاد رضي اللَّه عَنْه. انها والحمدُ لِلَّهُ أَوِّلًا وَآخِرًا وصِلَّ إِللَّهُ عَلَى سبدنامجد وآله وص

# كُفُلُلِلْكَجُنَاء يقرأ بعد تلاوق القُرآن الحريم

وهومنسوب للولي الكيرقطبِ زَمانِه ولمَ امِ أَقِرَانه مقدّم تَرَبَّة بَلَد الحَجِينُ جَهَة مَلَد الحَجِينُ جهة حضرمُوتِ الشّيخِ الصَّهوفِي الورع: أحمد بن سعيد بن علي بن عفيف، الملقّب، بَالوْعِيَانِ المَّتوفِّي سنة ٦٣٦هـ نفعنا اللَّه ببكاته. آمين.

بِسُ لِللهِ الرَّمَٰن الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ الرَّحَىٰ الرَّحَيْمِ الْحَمْدُ الْحَالَمِيْن، وَالْصَلَامُ وَالْسَلامُ عَلَىٰ أَشْرِفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمِسَلِين، سَيِّد نامِحَدٍ وَاللهِ عَلَىٰ أَشْرِفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمِرْسَلِين، سَيِّد نامِحَدٍ وَاللهِ وَصَحِيهِ أَجْمِعِين، صدق الله العلي العَظيم وَبِلغَرَسُولِهِ وَصَحِيهِ أَجْمِعِين، صدق الله العلي العَظيم وَبِلغَرَسُولِهِ النَّبِي الوَقِيِّ الْكَرِيم، ونِحِن عَلَى ما فال رَبُّنا وسَيدنا النَّبِي الوقِيِّ الْكَرِيم، ونِحِن عَلَى ما فال رَبُّنا وسَيدنا

ومَولانا وخَالِقنا ورَا زقناه باعثنا ووارثنا ومن إليه مصيرنا وولي النِّعـمَة عَلَينا مز الشَّاهِدِينَ.ولهُ مِنَ الذَّاكِينِ وَالْجِمدُ لِلَّهِ رِبِ العَالَمَةِن وَالْعَاقِبة للمنَّقِينِ وَلاَعِدُوانَ إِلاَّعَلَىٰ الظَّاللِّن، وصَلِّم إللَّهُ وسَلَّم على سَيَّد نَاحِيَّد خَاتِم النبيبن وعَلِي له الطيبين الطَّاهِ بن وَعَلِي به المنخبين وعَلجميع ال لهن إنَّ ربناحميدٌ مجيِّد الحمدُ لِلَّه. سبتِّدنامحــمَّدعدُدكلَ حَرْف حَرَى به قَلمل

محمد وعَلَى آل سيّدنا محمّد عدد حبّالأ ثار وصاعات وورق الأشْجَار وهواطل الأمطار وساعات الليل والنّهَار والله مّرصل وسيّدنا محمّد وعَلَى الله مّر محمّد أفضر صلوالك محمّد أفضر الله عَدد معلومًا فيك ياذا الجالال والجمّال والإكرام والمموله العِظام ورضي الله تعالى عن أصعاب رسُول اللّه أجمعين آمين.

• الله مَ انفَعنَا وارْفَعنا واحْرسِنا، وارْحَنَا بالقُرْآنِ العَظِيمُ واجعَله لَنا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدى وَرَحْمة بَارِبَ الْعَالَمين.

• اللهمَّ ذِكِّنامنهُ مَا أُنْسِينًا وعِلْمنًا منهُ مَاجِهِلْنا

وارزقناتلاويَّه آناه الليل وَأطلف النَّههار واستنعملنا به سرًا وَعَلانية وقوِّنا عَلَيه يَا أَرْحَم الرَّاحِين.

واللهمَّ الجعَلاهِ هُموًمنَا وغمومِنا وذهابًا وشفاء صدُونِ وجَلاءِ هُموًمنَا وغمومِنا وذهابًا لأَخرانِنا وبَركةً في أرزافنا وسَعَةً في أخلاقِنَا وعَافية في أبدانِنا وكفَّارة لسيّئَانِنا واجعله وعَافية في أبدانِنا وكفَّارة لسيّئَانِنا واجعله دليلنا وقائدنا إلى جنَّانِك جنَّات النَّعيم وَدَارك دارالسَّلام برحمتِك يَاأرحَم التَّجمين.

اللهمَّ نَوِّرِ بِهِ أَبِصَارِنا وبِصَائِرنا واغنِي بِهِ
 فاقنَنا ولَقِنَّا بِهِ عنْد المسْالة حُجَّنَنا و ثبت به

على الصِّرَاطِ المستفِيم أقدامنا وحَاسِبنا بِهِ حِسَابًا يسبَرُ الوَّجْزَابِهِ جَنَّةٍ وحريرًا برَّحْتك يَا أَرْحَمَ الرَّحِينُ .

واللهمَّرِياكافِي من في السَّمُواتِ السَّبُع وَمَن في الأَرْضِين السَّبُع وَمَا الْفِنَا اللهُمَّ شِرَكُلِّ الأَرْضِين السَّبُع ومَا بِينَهُمَا الْفِنَا اللهُمَّ شِرَكُلِّ ذِي شَر الْفِنَا شَرَّافَ أَنْ اللهُ مَا الْفِنَا شَرَّافَ أَنْ اللهُ مَا الْفُسَنَا فَر اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

• اللهمَّراكفِنَا شرَّمَن لأَنطيقُ لِشرِّه إِن كان قريبًا أخطأ. وإِن كانَ بعيدًا أبطأ واجعَل لِيهُم شَخَّان.

واللهمَّ الكفِنَا شَرَعن يؤذينا ويؤذِي المُسَامِين

للمقرابنا بجعك لك في نحور تكفي لاي إياهم ولاحول مروعافنا واغفُ عنَّا واغفِي الله العكلّ العَظِ وأولادناومشلخنا ناووالدينا المؤذيبر أجرنا وإبتاهم مين النّار واكفنا لِي الله عَلَ سِي الْجِيَّة وأَنْتَ عَنَّا راضي، ومَ ان َ رَبِّكَ رِبِّ الْعِزَّةِ عِمَّ

ٱلَّذِينَ ءِامَنُهُ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا تَسُلُّمُا) الصَّهَ لَاةً وَالسَّلامِ عَلَىكَ يَاسِيِّد الْعُرْسَلِين الصَّالِرةُ والسَّالِمُعلَكَ بإخَاتِرالنبين. الصَّالاةُ والسَّالام عَلَيك يَامِن أرسَاك اللَّهُ رَحْمِةً للعَالِمِينِ، الصَّهلاةُ وَالسَّلامِ عَلَيكُ ما فائد الغرِّ المحَجَّلينَ الحجِّناتِ النَّعبيرِ، وَسَبِلِّم ورضِيَا للَّهُ تَعَالَى عَنِ أَصِحَابٍ رَسُولِ اللَّهَ أَجْمَعِ بَنْ .. آمين

إِنَّمْ وَبِالْخَيْرِعَمِ "

### محُنة دِيْ الكنابِّ

| بين يدي الطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة المؤلف ١٥٠ السور القرآنية الوارد قراءتها يوم الجمعة ١٩ الأحزاب المقصودة المقسمة على أيام الأسبوع قراءتها ٢٠ الأسبوع قراءتها ٢٠ الحزب الأول: يوم الجمعة ٢٠ الحزب الثاني: يوم السبت ٣٩ الحزب الثالث: يوم الأحد ١١٠ الحزب الرابع: يوم الأحد ١٢٠ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٠ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦ |
| السور القرآنية الوارد قراءتها يوم الجمعة ١٩ الأحزاب المقصودة المقسمة على أيام الأسبوع قراءتها                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأحزاب المقصودة المقسمة على أيام الأسبوع قراءتها                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأسبوع قراءتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحزب الأول: يوم الجمعة ٢٦ الحزب الثاني: يوم السبت ٩٣ الحزب الثالث: يوم الأحد ١١٠ الحزب الثالث: يوم الأحد ١١٠ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦                                                                                                                                                                                                  |
| الحزب الثاني: يوم السبت ٩٣ الحزب الثالث: يوم الأحد ١١٠ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحزب الثالث: يوم الأحد ١١٠ الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحزب الرابع: يوم الاثنين ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحزب الخامس: يوم الثلاثاء ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nation and the second of the s

| 171   | الحزب السادس: يوم الأربعاء           |
|-------|--------------------------------------|
| 1.1.  | الحزب السابع: يوم الخميس             |
| ۲•۸   | روض الألطاف                          |
| ۲1.   | أبيات قيلت في الورد وصاحبه           |
| 717   | الورد                                |
| 7 2 2 | فائدة في سنة الفجر                   |
|       | الأذكار التي كان يأتي بها سيدي صاحب  |
| 757   | الورد بعد أداء سنة الفجر             |
| 405   | فائدةفائدة                           |
|       | دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ أحمد بن |
| 777   | سعيد بن عفيف الملقب «بالوعار»        |
| 77.   | محتوى الكتاب                         |
|       | ( ) ( )                              |